المناسقة الم



إعدد محموه على

0204617

مذكرات عمدتري

كيتابب البين البين الإذاعة والتليفزيون

سلسلة كتب شهرية تصدرعن مجلة

# الاذاعةوالنليفزيون

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريب

اهداءات ۲۰۰۱

ا.د/ إبر الهيم فتحيي حموحة القاهرة



# ♦ اسنة سينما

مذکرب ملید کریم

إعداد: محمود على

# نظرة 20 على المذكرات بقلم: محمود على

کان رئیس تحریر صحیفة السینما الفرنسیة یجتاز فناء محطة سکة حدید د مونبارناس ، عنده ا سمع شخصا ینادی آخر باسم « میلسس » فاقترب منه وقال له :

لا تؤاخذنی یا سیدی لقد سیمت اسمك ۰۰ فهل أنت
 قریب لجورج میلییس الذی كان یشتغل بالسینما قبل الحرب ۰

وأجاب الرجل :

\_ بالتأكيد يا سيدى ٠٠ بل أنا أقرب قريب له ٠٠ لأننى أنا جورج ميلييس !

\_ لكن لا يمكن أن تظل هنا وأنت في سنك هذه · (وكان قد التخذ كشكا صغيرا لبيع الحلوى بعد أفلاسه ) أنت فرنسي بارع · · وشخصية معروفه في عالم السينما · سأشن حملة في الحال وأتعشم أن تكون لها نتائجها ·

حدث هــذا الحوار منذ ٤٣ سنة ١٠ عام ١٩٢٩ وفى اليوم التالى أعلن رئيس تحرير صحيفة السينما الفرنسية عن اكتشافه ١٠ وانهال الصحفيون والمصورون على ذلك الكشك ١٠ واستعاد ميلييس شهرته وأمكن العثور على بعض أفلامه ١٠ وأنعم عليه بوسام الشرف واعلن رئيس اتحاد السينما أن السينما مدينة له وعليها أن تعد نه بيتا ١٠ لكنه لم يتسلم هذا البيت أبدا !! بل انقضى عام قبل ان يتسلم معاشا ! وقضى الرجل أعوامه الأخيرة في ترتيب الوثائق السينمائية وكتابة مذكراته ١٠ وكان على المؤرخين أن يعيدوا النظر فيما كتبوا عن السينما على ضوء مذكراته ١٠ و

وعلى ضوء مذكرات شيخ المخرجين الراحل محمد كريم سيعيد المؤرخون للسينما المصرية ماكتبوه .

وقصة محمد كريم تكاد تقترب من قصة جورج ميلييس في كثير من الظلال والتفاصيل • فنحن لا نهتم بمن حولنا من الأحياء الدين شاركوا في صنع حياتنا الا اذا اختفوا منها • • عندئذ نستخدم الكلمات الضخمة الفخمة ونقيم المهرجانات تقديرا له • • لكن بعد فوات الأوان ! • • ذلك ما حدث مع محيد كريم بان ومن هنا يأتي سر صمته قبل وفاته ومنسند عامين وعلى صفحات مجلة الاذاعب سر صمته قبل وفاته ومنسند عامين وعلى صفحات مجلة الاذاعب المسينا

«أين شيخ المغرجين محمد كريم ؟ والكلام هنا سيكون صعبا كم لكن الخفيقة يجب ان تقدم على كل شيء و واذا كان قد اعتسلر كعاده عن حضور الهوجان لأن في النفس مرازة ١٠ فان هده الكرى تطرح سؤالا على شيخنا ولا أقصد بهذه الكلمة المعنى الحرف له فه ذال يبض بحيويه السبب ١٠ السؤال هو : ابن ما وعدتنا به منذ مايقرب من سنتين عن كتابة تاريخ السينما المصرية التي عاصرتها خطوة بخطوة ١٠ وكنت أحد الذين وضعيعا المناه الأولى وعشت اسرارها وادف تفاصيلها بل وأقول سجلتها يوما بيوم ومازلت تحتفظ على الرساس بالمرازة فاترت أن ترك مه أنك وضعته على الرف عن من الاحساس بالمرازة فاترت أن ترك المهمة لغيرك ٠ مهما يكن من أمر ١٠ ومهما كنت على حق أو صواب فان المواجب القومي يلعوك لأن تقول كلمتك وتسجل جزءا هاما من تاريخنا ما زال يشوبه من الغموض الكثير ١٠ ليس هذا الكلام « دعوة » ١٠ بل هو تكليف قبل أي شيء آخر و لا أعتقد أن كمد كريم سيصر على صمته إلى الأبله» أ

ومرت كلمتى كغيرها كما كنت أعتقد • لكن تشاء المصادفة وحدها أن يذكرنى بها نفس الرجل • • محمد كريم •

كانت المجلة قد رأت أن تنشر في عددها الخاص عن السينما الجديدة موضوعا عن تاريخ السينما المصرية من خسلال مذكرات محمد كريم ٠٠ ووعدت بالقيام بالمهمة ٠٠ لكن ليس على من لوم إن فشلت ٠٠ فالرجل لا يتحدث كثيرا ، وبخاصة مع الصسحفيين ٠٠

وظللت أياما أفكر فى الوسيلة التى أنقل بها كلامى اليه ٠٠ حتى التقيت به فى المركز الفنى للصور المرئية وليس فى محطة مونبارناس والحمد لله و نقلت اليه كلامى فى صوت لايكاد يسمع ، ورفع صوته قائلا:

\_ بتقول ایه ۰۰ مش سامع!

أعدت عليه الرسالة - قال هذه المرة بحدة :

\_ أنت الاول اسمك ايه ؟

قلت له اسمى فردده مرتين وقال بعدها ٠٠

\_ آنا آذکر هذا الاســـم ۰۰ أيوه انت كتبت عنى حاجة من سنتين ۰

ــ نعم

ـ حضرتك كنت بتسال عن المذكرات هيه فين ٠٠ مش كده ؟ أدهشتني ذاكرة الرجل ٠

قلت: نعم

فجأة ٠٠ وبدون مقدمات عادت الابتسامة الى شفتيه ٠٠ نادى على ابنته و ديانا ۽ وقدمها لى ٠٠ ومعها عاد الى شيء من الاطمئنان ٠

قال :

أنا سعيد بمعرفتك ٠٠ مكنتش متصور انك صغير بالشكل ده ١٠٠ افتكرتك عجوز ٠ ممكن تقابلني في البيت لتكملة الحديث ٠

اذن فالبداية مشجعة ٠٠ سيوافق ٠

قلت ونُحنُ نُرتشفُ أكوابِ ٱلشَّاى في منزله :

ــ أريد ان أنشر جزءًا من ذكرياتك مع السينما المصرية قال : لا تتعجل الأمور • • فلنتحدث أولا • •

خرجت من المقابلة وأنا أكثر طمعا ٠٠ فهو لم يبخل بشيء على

في حديثنا ١٠ اطلعني على مذكراته وصوره وهو ما لم يسمع با الأحسد • نقلت طمعي الى رئيس التحرير • • لماذا لا ننشر مذكراته كلها ؟ • وافق على الفُور • وتم أكثر من لقاء جمع ثلاثتنا • • وأفق الرجل بعدها على نشر المذكرات كاملة • وتحولت زيارتي المتعثرة الى منزله في البداية الى عادة يومية ٠٠ وماتزال ٠ كان أمامي أن أراجع معه كل شيء من جديد . وكم كانت المهمة شاقة أمامه بعد أن تحول النور أمام عينية الى أطباف شاحبة ٠٠ وكنت عينه الشابة ٠٠ تعلمت منه أشياء كثيرة ٠٠٠ وعادت لي أشياء كدت أنَّ أفقدها في طريقي ٠ أصبحت واحدا من الأسرة الصغيرة • واذا كان الحديث هنَّا ذاتياً • فلأنه كان مفتاح نشر هذه المذكرات • بعد ذلك نعود المها مرة أخرى · قلت أنه على ضوء هذه المذكرات سيعيد المؤرخون للسينما المصرية ماكتبوه ٠٠ وأقول ذلك تجاوزا ــ فليس في المكتبة العربية كتاب واحد يسجل تاريخ السينما المصرية بدقة ٠٠ للأسف جاء أكثر ما كتب في الموضوع على أيدى الأجانب مثل كتاب « دراسات في المسرح والسينما العربية» الملىء بالأخطاء ومؤلفه «يعقوب لاندو» وهو مستشرق يهودي !! كذلك كتابات جمورج سادول القديمة والجديدة ٠٠ وأخيرا الرسالة التي قدمها جلال الشرقاوي عن تاريخ السينما المصرية في معهد ( الايديك ) بباريس • • وسنجد أنها أيضاً وعلى ضوء هذه المذكرات لا تخلو من الأخطاء ٠

تاريخ السينما عندنا اذن مازال حتى الآن شبئا و هلاميا ، لم يتحدد بصورة دقيقة ومن هنا تاتى قبعة هذه المذكرات و صحيح أنها مذكرات محمد كريم مع السينما و وليست عن تاريخ السينما المصرية و كن الذى يكتب هنا عاصرها فى أهم فتراتها وأصعبها عند التسجيل ومع هذا فسيجد القارى، والمؤرخ فيها صورة للبدايات العنيفة الأولى فى مصر و فى السينما و والمسرح و بالمسرح و والسياسة و كل تاريخ يذكره له ما يثبته فى أوراقه لا يرقى اليا الشك و لقد كتب محمد كريم فى كل الصحف والمجلات المصرية تقريبا و عن بعض ذكرياته مم السينما فى مقالات متناثرة و كل لتوتها لم يكن يملك أن يقول كل شىء يعرفه و ومن حق التاريخ الآن يقال كل شىء وهدف المستقوله المذكرات و والماكش ما سيتقوله المذكرات و والماكش

والمذكرات لا تعتمد في كتابتها على الذاكرة فقط ٠٠ بل وعلى مستندات ووثائق ما زال يحتفظ بها في شكل يوميات « وأصول » خطية وهي ميزة لا تتوافر عند الكثيرين •

فكتابة اليوميات ليست عادة من عادات المصريين وانما هي عاده أوزبية أن صح التعبير ولذا يجد الباحث هناك مادة خصبة عن كل تفاصيل رجال السياسه والادب والهن ·

ولقد سالت محمد كريم عن سر احتفاظه بكل هذه التفاصيل التي فد تبدو للبعض أن لا قيمة لها ٠٠ فهو مثلا كان يحتفظ حتى وفاته بتذاكر دور السينما في مصر من بداية هذا القرن ٠٠ وصوره من الثامنة حتى الآن تسجل كل مراحل حياته ٠٠ بل وتذكرة القطار الذي نقله الى أول قرية تزل فيها ليصور فيلم و زينب ، الصامت وكان جوابه ان قدم لى مقدمة المجلد الأول من يومياته ٠٠ مكتوبة بالانجليزية منذ أربعين عاما تقريبا ١٠ انقل منها الاجابة على سؤالى ٠٠

« كنت حريصا على تسجيل كل جهد بذلته في سبيل أن أصبح ممثلا سينمائيا • لفد قمت بهدا منذ طعولتي واتقا من الني سأصبح يوما من الآيام ممثلا مشهورا ومحبوبا وسيحب الجمهور أن يعرف عني كل صغيرة وكبيرة في حياتي • فاذا لم يتحقق طموحي هذا لسوء حظى فاني اكتفى بتسجيل هذه الحقائق لتكون بمثابة عزاء لشاب مصرى كانت أمنيته أن يصبح « أرتست » • • لكن سلوء حظه لم يسعفه لنحقيق هدفه برغم الجهد الذي بذله • »

قيمة المذكرات لا تقف عند هذا الحد · · بل هى تكشف لنا لأول مرة كيف جمع محمد كريم ويوسف وهبى السينما والمسرح وى مسرحية « العدالة » وكانت المرة الأولى والأخيرة على المسرح المصرى ، حتى عرفنا أخيرا المحاولات التى يقدمها المسرح الملحمى أو ما يعرف بالمسرح الشامل الذي يستخدم كل الوسائل التعبيرية على المسرح فى مسيل ايصال الفكرة الى المشاهد ·

سنرى أيضا بين سطورها بداية ظهور نظام « النجوم » فى السينما الصرية فى الفيلم الغنائى الذى أدخله محمد عبد لوهاب ؟ وكيف كان يعمل على ابراز صورة النجم فى افلامه ؟ ولماذا لم يقدم

طوال أربعة عشر عاما عمل فيها مع عبد الوهاب سوى سبعة أفلام ؟ سنرى أيضا لمسات انسانية نابضة ٥٠ تصور فى النهاية قصة الجيل الأول من الفنايانين كيف بدأوا ٥٠ وكيف انتهوا ٥٠ منهم المخرج الايطالى « اكسليو ، الذى كان يخرج للشركة الايطالية أفلامها فى الايساليدة ٥٠ وكيف دارت عجلة الزمن ليقف أمام محمد كريم الذى عمل معه كممثل فى بداية حياته ٥٠ كومبارس .

ستقول المذكرات الشئ الكثير · · وأكتفى بهذه النظرة السريعة على مذكرات شــــيخ المخرجين محمد كريم الذى كرمته الدولة بعد وفانه فمنحته جائزتها التقديرية فى الفنون ·

محمسود على

## كلمة ·· من القلب

عندما بدأت أكتب هذه المذكرات • امتلاً فلبى بذكرى رُوحين طاهرتين هما دوح قرينتى • • ودوح والدتى •

أما الوائدة العزيزة السكريمة فقسه كان لها الفضل الأول في اتجاه دراستى الى مجال السينما محيث وقفت أمام كل معارض من أفراد الأسرة • واصرت على أن أذهب حيث شئت وأسافر حيث أشاء لأدرس هذا الشيء الذي أحبه والذي كانت رحمة الله عليها تشعر بتعلقى به منذ نعومة اظافرى • فكانت الى جانبى تشد أزرى وتتعامل على عاطفتها وأمومتها راضية بالقراق والبعاد • معارضة ما كان يومئذ سائدا في مجتمعنا من الزراية بالقنان • والشعور بأنه أقل قيمة من الطبيب أو المهندس أو القانوني • فكانت والحق يقال مثالا فريدا في بيئتها وعصرها • ولولا ذلك لما كنت سينمائيا في عالم الدوم لاكتب مذكراتي هذه تحمل في طياتها تاريخ السسينما في مصر بشيء اسسمه طاتها والمسينما •

واما القرينة الحبيبة الغالية ، فهى النعمة الكبرى التى أنعمها الله على منذ فجس شبابى ، فكانت الضياء الهادى تحطواتى ، و الامتداد الطبيعي لتلك الأم الغالية ، والامتداد الطبيعي لتلك الأم الغالية ، والامتداد الطبيعي لتلك الأم الغالية ، واللتان في دراستي وفي فني وفي علاقاتي مع عملي ومع الناس ، وفعتنى الى النظام والدقة في كل ما أضع يدى فيه وملات على الجو عطرا وصفاء نبعا من روحها ونفسها فغمرا نفسي وروحى حتى

لم أعد أطيق من حول غير الصفاء والعطر والوضاءة النظيفة • واليها يرجع كل ما يجيش في نفسي من خير • • فكانت ذكراها ألجا اليها دائما كلما هم الشيطان ان يوسوس الى بالشر • • فكانت في حياتها لحياتي خيرا عميما • • وكانت في وفائها لذكرياتي امانا وملاذا من كل شيطان رجيم • • وكانت لكل من عرفها مثلا بليفا واضحا على ما يمكن أن يكون للزوجة الصالحة من أعظم الآثار وأكثرها بركة في حياة قرينها وستها واسرتها •

أسال الله أن يرسل عليكما أيتها العزيزتين الكريمتين الغائيتين دوحا من عنده وسلاما مني .

وقبل أن أختتم كلمتى هـله أذكر بالوحمات والدعوات الصالحات اخوانا سبقونى الى لقاء الله كان لهم الأثر العظيم في بناء السينما المصرية • قضيت معهم زمانا وجاهدت معهم جهادا أحسنوا فيه وابلغوا • • والله يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون • •

محمد كريم

## الطفولة والشباب

تتفتح فيها النفس على معرفة كل جديد ٠٠ وكانت الصدفة وحدها هي التي جعلت أخي الكبير ( حسن ) يصحبني لأول مرة الى السينما توغراف • لم أكن أعرف ما هي السينما توغراف ذلك الشيء الغامض في حياة المصريين في ذلك الوقت · ، وزادها غموضًا أن ذهابي كان بعد ابتداء العرض وكل شيء يبدوا مظلما الا خيالات تتحرك من بعيد ىدت كأنها غابة تسير وسط أشجارها عربة يقود جوادها قسيس ثم ظهر مجرم من الحلف وضرب القسيس فمات ٠٠ ولا شيء أكثر ٠٠ اضيء النور وخرجت أفكر فيما رأيت ٠٠ لم أفهم شيئًا ٠٠ فةررت بيني وبين نفسى انه لابد للعودة لشاهدة هذه السينما توغراف من أولها ، وطلبت من أخي أن يعود لمشاهدتها مرة أخرتي وبعد الحاح تم ما أردت ٠٠ ولـكن في دار أخرى كانت تعــرض فيلعا ــ اسمه ( تموتو سرق فرخة ) وظهر على الشاشة ممثل اسمه ( يودى ذان ) ، وتتابعت لمدة ١٥ دقيقة مشاهد هذه القصة ومؤداها ان طفلا نزل من مدخنة البيت الى المطبخ واسرق فرخة وصعد الى المدخنة ليأكلها ٠٠ فما كان من الطباخ الا أن صعد قوق السطوح وأغرق السارق الصغير في المدخنة بالماء • • ونزل الطفل وقد تحول وجهه الى سواد واعجبت كل الاعجاب بما رأيت ٠٠ وربما كانت حركات الصغير هي التي ملأت نفسي بالاعجاب ، ومهما يكن السبب فقد كانت مشاهدة هذا

الفيلم الثاني لسارق الفرخة هي التي حددت ــ مستقبلي وقادتني الى الطريق الذي سلكته منذ أكثر من نصف قرن .

اسمى بالكامل ، محمد عبد الكريم ٠٠ من حي عابدين -وشارع الهدارة بالذات ب ولدت في ٨ ديسمبر سنة ١٨٩٦ ونشأت بمنطقة عامرة بالبيوت الكبرة التي عرفت القاهرة الكثير منها ٠٠ وكان بيتنا مقاماً على مساحة كبيرة من الأرض ويتكون من مدخـــا, فسيح ومن بعده ساحة من الاسفلت تصل اليها نازلا بثلاث درجات. وهي واسعة الأنحاء بها بشر ، وبجانبها شجرة توت وارفة الظلال تزقزق عصافيرها التي تتخلفا مسكنا كلما غربت الشمس ، أو أشرقت • وتفضى هذه الساحة الى باب ضخم يؤدى الى حديقة باسقة الأشجار وتوجد الى يمينها غرفتان كنت اتخذ منهما مخبأ لنشاطى واسعة مرتفعة السقوف ، تصلح الواحدة منها لمسكن كامل من مساكن هذه الأيام ٠٠ وكانت البيوت القريبة من بيتنا وعلى نسقه كتبرة منها بيت حشمت باشا ناظر المعارف وعبد الله بك وهبى ٠٠ وكانت حديقة شريف باشا ومبانيها قد اتخذت مدرسة للبوليس يسمع الجيران صوت النفير في مواقيته • كنت في هذه السنُّ أقرأً حريدة اسمها ( الحال ) وخاصة بابا اسمه ( نادى سوارس ) ينقل أحاديث الشعب أثناء ركوب هذه الوسيلة من وسائل المواصلات وما يتناقلونه من أخبار وآراء ٠٠ وقد لا تجمعهم صلة معرفة ، ولكن على عادة المصريين يحبون تجاذب أطراف الحديث ٠٠ قررت أن أتبين أمر هذا النادي فسرت في شارع عبد العزيز وفي مدخل شارع الموسكي ركبت عربة و سوارس ، ودفعت المليمين للكمساري وفتحت أذني وعيني للركاب • كانت العسربة يجرها بغسلان تسعر ببطء السلحفاة ، فاذا أراد راكب النزول أو الصعود وقفت العربة . • تعود البغلان أن يرتكن أحدهما على صاحبه التماسا لشيء من الرآحة في هذه الوقفات حتى تصل العربة الى سيدنا الحسين ثم تأخذ ركابها وتعود الى العتبية الخضراء مرة أخرى لم يكن النادى منعقدا في العربة على نحو ما كانت تصور جريدة ( الحال ) ولم يكن



صورة تذكارية تجمع بين السيدة الأول التي اعطتني كل شي، « ألمي » · · .
وبين أخي حسن الذي فتج لي الطريق الي السينما «







ثلاث صور تجمع بين مراحل الطفولة والشباب

الحديث بين الناس جذابا كما كنت أقرأ ٠٠ وأدركت أن خسال الكاتب كأن يلعب دوره في تحرير هذا الباب ٠٠ في رحلة سوارس هذه شاهدت كيف كان شارع الموسكي يموج بالحركة وكبرى المعلات التجارية تنتشر فيه ٠٠ مثل محلات « المواردي » و « سمعان » و « بقال باشا » و « مدكور باشا » و « بلاتشَّى » َ • وكثيرا ما كنت أتذوق الحلوى الجيدة من حلواني الموسكي ولا سيما البغاشة المختلطة ببنائها الكبير يقوم على رصيفها العديد من كتبة العرائض وراء مناضدهم الصفيرة والناس يتزاحمون حولهم ٠٠ وحــديقة الأزبكية بأشجارها الباسقة ، ونظافتها الرائعــة تتراعى ـ للمارة • • وما أكثر ما كان الطلبة يعقدون اجتماعاتهم في كسك الموسيقي النحاسية التي كانت تعزف بعد الظهر في أيام معروفة ٠ ما زلت أذكر ذلك اليوم الذي تخلفت فيه عن المدرسة على غير العادة ٠٠ لأن القاهرة كلها لم تذهب الى أعمالها فقد انتظمها جميعا موك واحد هائل سار في جنازة الزعيم مصطفى كامل وكان مئات الألوف من الشماب بطرابيشهم وثيابهم الغامقة يزحفون نحو ميمان شارع محمد على في جلال ورهبة وقد رفعت بأيدى الجموع آلاف من الصور الملونة للزعيم الشماب ، منها صورة له وهو على فراش ، الموت و و كانت فرضة أخذ أخي و حسن ، يشرح لي من هو مصطفى . كامل وكان حسن من شباب هذا الحزب وعضوا في نادي « المدراس العليا ، الذي كان يطل على حديقة الأزبكية · واذا كان الصباح ملك المدرسة ودروسها فان بعد الظهر كان ملك الأصحاب والأصدقاء ٠ منهم يوسف ابن جارنا عبد الله بك وهبى ومختار عثمان وحسين عرفان وغيرهم ٠٠ كانت تسليتهم الكبرى الذهاب الى السينما توغراف ، كان يمكن الذهاب كل غروب الى واحدة من هذه السينمات الكثيرة التي عرفتها القاهرة في ذلك الوقت ومنها المكوزمجراف الامريكاني وكان مشترى قطعة من الشميكولاته من ماركة بعبئها يحصل على بون يخفض من ثمن تذكرة هذه السينما قرشا وكذلك سبينها « آمبير » وكانت محل مسرح محمد فريد الآن ، وسينها

مداديوم» ، ومكانها حيث يوجد مسرح الريحاني وسينما وأبوليسك، وسط عمارات الخديو ( مكان سينما فيمينا ) وسينما « كوليزيوم » مكان سينما المتروبول الحالية · وسسينما « كليبر » مكان سسينما « جوزى » أمام محلات الطرابيشي وسينما أوليمبيا وكانت تعرض العرض الثاني ومكانها شسارع عبد العسزيز ومن سينهات العرض الثانى \_ ايديال بعابدين والأهل بالسيدة زينب وكانت كلها ملكا للأجانب فيما عدا سينما الأهلى فكانت تملكها أسرة مقاد • كان الاقبال عليها ضعيفا لا يوازي الاقبال على السارح والأوبرا التي سبقت السينما في مصر بأعوام كثيرة وكان سعر أغلى تذكرة سيئة قروش ثم يهبط السعو حسب الأماكن حتى يصل آلى قرش واحد وكانت سينما آمير ارقى دور العرض ٠٠ والواجها مرتفعة بنعو وافراد الشعب العاديين ٠٠ ولم تكن السينما قد لفتت نظر المُقفين بعد ٠٠ وكان اذا حلت أن ذهبت سيلة الى السينما كانت تلبس ذى العصر وهو الحبرة السوداء والبرقع الأبيض ، فاذا انطفأت الأنواد رفعت برقعها واذا أضيء النور فجأة لانقطاع الشريط أو انتهائه كانت انسينها كلها تتلفت الى اللوج فان دخول سيلة الى السينما في ذلك الوقت كان شيئا غريبا ونادرا · منة تلك السن الباكرة بدأت أتصور نفسي مثل هؤلاء المثلين الذين أراهم على الشاشة وداومت في حرص على أن أرى كل الأفلام التي تعرضها دور السينما • كنت أتردد كل يوم على دار منها لأرى فيلما جديدا • لم تكن هناك مجلات سينمائية ولم تكن الصحافة تهتم بأخباره السينما توغراف ، ٠٠ وكان كل ما يصل الى يدى هو الاعلان الذي يعطونه لكل متفرج عند خروجه من السينما عن الرواية القادمة وكان يطبع في ورقة كبيرة بحجم الصحيفة وتنشر فية معلومات كاملة عن الفيلم وصور قليلة لممثليه ٠٠ فكانت هــذه الاعلانات هي عدتي وذخيرتي كنت أجمعها بشغف وحرص وأقصى منها الصور لأحتفظ بها في كراسات خاصة وأكتب تحت كل صــورة اسم صاحبها ــ اما صــور الاُفلام

وبعضها كان يعرض مسلسلا في أسابيع متتالية منها « العفاريت » و « أسراد نيويورك » ، « وزيجوماد )» و « فانتوماس » · كنت ألحص الرواية والصق الصـــور مع ما أكتبه • ومع الوقت أصبحت مدمناً لهُوايَّةُ السينما وأصبحت وجَّها مألوفا في دور العرض السينمائي • وعلى الرغم من أن أخى الأكبر « حسن ، هو الذي فتح أمامي البساب وأخذني الأرى أول فيلم رأيته في حياتي الا أنس لم يكن يعرف من الهواية التي تملكتني شيئًا ، لم يكن يعرف انني أتردد يوميا على دور السبينما وإنَّ والدتيُّ تعطيني كلُّ مَا أَطَّلْبُهُ مِن نَقُودٌ ۚ كُنْتَ أَرِي ٱلفَيْلَمْ وأعود الى البيت لكي أقلد ما أراه ٠٠ وحولت سطوح بيتنا القـــديم في تُشارع الْهداره آلى ستوديو فاشتريت فوتوغرافياً وكان التصوير الزجاج الواحدة بثمانية وأربعبن قرشاً • وأصور نفسي • وأعددت كل ما يلزمني من ديكورات وأدوات لتحميض الصور ، وعندما كان يلازمني سوء الحظ فتقع من يدى زجاجة من زجاجات التصوير قبل أن أحمضها وأطبعهما كنت لا أملك نفسي عن البكاء • كنت أعجب بشخصيات كثيرة أراها على الشاشة ٠٠ خاصة شخصية (فانتوماس) اللص الداهية والمغامر الذي ينتصر على رجال البوليس دائما • وكلما تذكرت حكايتي مع و فانتوماس ، أدركت كم كنت مدفوعا الى الهواية بكل ما في نفسي من طاقة لقد أعددت بنفسي ثيابا سوداء كتيابه وكنت ارتديها في الليل فلا تبدو منى غير عيني وأروح أتجول في شوارع حي عابدين وكأنني فانتوماس العتيد يبحث عن مغامرة ! \* \* \*

كان يوسف وهبى زميل طفولتى ورفيق عمرى وشريكى فى الهواية منذ هذه السن المبكرة • ويوسف فى مثل سنى ـ كنيا وشقيقه « على وهبى » «ومغتار عثمان » نشترك فى هواية التمثيل وهواية السينما • فكنا نمثل فعلا روايات أكثرها مقتبس مما كنا نراه على الشاشة ، اذا مثلت أنا دور « فانتوماس » مثل هو دور ضابط البوليس أو العكس ، وذات يوم كنا كالعادة نمثل وكنت أنتظر يوسف على باب بيت آل وهبى وبيدى عصا غليظة لكى أمسك به يوسف على باب بيت آل وهبى وبيدى عصا غليظة لكى أمسك به المسلسات والعين جدا فى تمثيلنا ، فكنا نستعمل العصى والمسلسات الصناعية ، وطالت جلستى على الباب وفوجئت بسيدة تخرج وهى

تلتف فى ملاءة سوداء برشاقة وكانت الملاءة ذيا شائعا للنساء فى ذلك الووت ولم أعرها انتباها ولكنها لم تكن تبتعد علم خطوات وتصبح فى منتصف الشارع حتى سمعت ضحكه يوسف وقفزت واقفا والتى يوسف الملاءة وجرى هربا وجريت وداءه!

لم تلبث الهواية أن سارت بي وصديقي يرسف وهبي شوطا ىعىــدا فاذا نحن نمارس التمثيل معا ونقــدم حفلات للجمهور و في حوش ، في عابدين ٠ خاصة وان أخى الأكبر حسن كان لا يستقر كثيراً في المنزل بحسكم عمله في نظسارة الخارجية ببو لكلي في اسكندرية ٠٠ كانت تتصدر ( الحوش ) الكبير مي منزلنا مصطبة خَجْرِية كَانْت تتحول في أحيان كثيرة الى مسرح نقف عليه ومعنا « على وهبي » و « مختار عثمان » نمثل روايات صامتة ، ونعيد تمثيل الروايات التي نراها في السينما لأهل الحي الذين نتوصل الى اقناعهم بالعافية بالفرجة على ما نقوم به ، وكانت سُتَائر الْبَيْت والسجاحيد والمقاعد تتجول الى ديكور لهذه المسرحيات الصامتة ، وعندما انتقل آل وهبي الى شارع الماوردي بالمنبرة انتقلت الهواية الى السينما وأفلامها وتحولت صالة كبرة مهجورة من هذا القصر الى صالة عرض سينمائي . كنا نذهب آلى شركة باسم ( جومون ) وَنَوْجِرٍ فِيلُمَا سَيِنِمَائِيا مَدَّة عَرَضُهُ لِأَ نَزِيدَ عَنْ عَشَرَ دَقَائَقُ بَعْشَرَةُ قروش لمذة ثلاثة أيام ونقوم بالإعلان عنه بين خدم الحي وبوابيــه والمكوَّجية والأهالي والطلبة حتى نجد جمهورا يتفرج على الفيلم ، وعندما وجدنا ان الناس لا يقبلون على مشاهدة العرض الســـينمائي الذي نقدمه كنا نقدم لهم الهدايا ونجرى السحب على زجاجات الكولونيا والشميكولاتة أؤ المناديل وعلب البسكويت وغيرها حتى نِضمن جمهوراً ! كان يوسف يقوم بادارة آلة العرض بعد أن يفرد على الحائط ملاءة سرير بيضـاء لتظهر عليها الصورة وأقف خلفها وحولى عشرات من الأطباق الصينبي والاحواضالصاج والماء و دالبمب، وبينما كان يدير آلة العمرض كنت أقوم بكسر الأطبساق خلف الشاشة وفرقعية ( البهب ) محدثا المؤثرات الصيوتية ، فاذا كان المشهد مياها تتكسر على شاطئ البحر مثلا عمدت الى الحوض الصاج وقد وضعت فيه بعض ( البلي ) ورحت اميله يمينا ويسارا ليحدث صوتا أشبه بهمس الامواج وهي تعانق الرمال • وبهمذا

ابتكرها ونحن فى هذه السن أول اختراع للمؤثرات الصـــــوتية السينمائية !!

وذات يوم ، وأنا منهمك في احداث المؤثرات الصوتية فوحثت بهرج ومرج وشاهدت من مكاني اشباح الناس الموجودين وهسم يفرون هاربين ويختفي يوسف من وراء آلة العرض وهي دائرة ، وقد علا وقع أقدام تتبُّعه الى حيث أقف وراء الملاءة البيضاء • رفعت وجهى فاذا بي وجها اوجه أمام « عبد الله بك وهبي » والد يوسيف وعيناًه ترميان شرر الغضب ٠٠ كان المنظر الذي يَظهر على الشاشة فى اللحظة التي دخل فيهسا منظر قبلة بين البطل والبطّلة وكنت في نفس اللحظة أقبل يدي محدثًا صميوت القبلة ٠٠ وكانت يدى مَا زالت مرفوعة عنــــدما أطل على وجهه الغـــاضب وارتفع تمسك بأذنى لتقرصني قرصة عنيفة وتروح تشد الأذن في بعض عنف ، واستطعت الفراد ولا زال بي أثر من فزع وصدى عبارات الرجل الغاضبة يتردد في رأسي م كاتت ألك هي ألنهامة بالتستة لدار العرض التي أقمتها أنا ويوسف • على اننا وجدنا ميـــدانا جديدا لهوايتنا لفن التمثيل ولفن السينما بَّانضمامنَّا الى جَمعيـــة « احياء فن التمثيل » ، واشتركنا في تمثيل رواية لها هي ( الشرف المنتصب ) قدمت الأول مرة بدار التمثيل المصرى » يوم ٨ يوثيب ١٩١٥ وكان رئيس الجمعية حسن أفندي شريف ، هو مؤلف الرواية وممثل أهم أدوارها بالطبع كانت انجمعية \_ كما تقول اعلاناتها \_ « مؤلفة من خرة الطلبة آلمتعلمين لاحباء هذا الفن خدمة للانسدانية كانت الاعلانات تبدأ بعبارة ( هلموا يًا عشاق التمثيل الى دارى ) ويمضى الاعلان فيقول (حيث ان التمثيل عليه رقى الأمم والشعوب وهو درس في الأخلاق والتاريخ ، رأينا من الواجب علينا السعي فِي رقى هذا الفن ، لذلك تألفت الجمعية وستقدم من تأليفهــــا لتبرهن للشعب المصرى قلزتها في هذا الفن وقد جمعت فيهيا ما جمعت من الشرف والعفاف وآلكر والدهاء والتنويم المغناطيسي وحيل الاطباء واجادة تمثيل الاطفال والنساء وليس القول كالعيسان فهلموا أيها الطلبة والشبيبة بل أيها الناس اجمع لمشاهدة رواية ( الشرف الغتصب » • فى نفس الوقت كنت أبحث عن متنفس لهوايتى الاولى وهي السينما ، كنت مبهورا بتلك الشخصيات التى يحركها النور قو. قاعة مظلمة وكان تعلقى بها يزداد يوما بعد آخر لدرجة اننى كنت أخفظ الإعلانات عن الروايات القادمة عن ظهر قلب ، ولم تكن الرواية تتجاوز ثلاثة فصول فى ذلك الوقت ، كانت الإعلانات تقول مثلا : ( رواية ضحية الام رواية حازت من الشهرة والاقبال فى فرنسا وتركيا وبلاد اليونان ، تستغرق من الزمن ساعية وربعا جامعة لأبواب « البسالة والاقدام » ) .

ووصلت الهواية بي أنى كنت أستطيم التفرقة بين هذا النوع أو ذاك من الأفلام التي تأتي من الخارج وأن استستمرار العرض لأستمر ساعة ونصف الساعة كما تقول الإعلانات بحكم ترددي كأنت الأفلام الأيطالية تعجبني أكثر ، فقد كانت تقدم رواية « غــــافة الكاميليا » مثلا و « كليوباترا » و « كوفاديس » ٠٠ بينما الأفلام الفرنسية تغالى في تعرضها للجنس والاباحية ــ ولم تكن رقابة السينها قد وجدت بعد ـ بل لم تكن الأفلام في ذلك الوقت تتعرض لمقص الرقيب ، كانت هناك أفلام فرنسية تعرض أحيانا نوع الفودفيل ، كفيلم ( ليس في استطاعتها أن تقول لا ) وكانت اعلانات مذا الفيلم يكتب فيها بشكل ظاهر عبارة ( ممنوع دخول الأنسات) وذلك على سبيل الترغيب فلم تكن آنسة واحدة تجرؤ على دخول السينما لا هذا الفيلم ولا غيره !! وفي الوقت الذي كانت فيسه الافلام الايطالية والفرنسية تقدم روايات مقتبسة من روائع الادب العالى وابطالها ( فرنشيسكا برتيني ، « وليدا بوريللي ، و «ماديا ياكو بيني \* كان كل ما يأتي من أمريكاً من أفلام رعاة البقر واللصوص والمطاردآت واطلاق المسدسات مع ويقوم بتمثيلها نجوم من أمثال « وليم هارت » و « توم ميكس » ، « ايلني بولو » •

## \* \* \*

ذات يوم نادانى حسن لأعاونه فى وضع مجموعة كبيرة من الكتب والأوراق فى صندوق أحكم اغلاقه ثم حملناه معا الى الحديقة حيث حفر حفرة كبيرة وخبأ الصندوق وأهال عليه التراب • ونقل هو الى طنطا ليعمل فى مصلحة الرى هناك • • وذات يوم أقبلت قوة

من رجال البوليس تفتش المنزل وتبحث عن كتب وأوراق ٠٠ وسالني الضابط عما اذا كنت قد رأيت كتابا بعينه من تأليف شــخصي ذكر اسمه ( الكتاب هــو ( وطنيتي ) للغـــاياتي ) • فأنكرت إنيّ رأيت هذا الكتاب أو سمعت بصساحبه • سسالني الفسابط هل يتردد فلان عليكم ؟ فأجبت بالنفى · وبينما البـوليس قائم بعمله لمحت فجأة على الأرض كتابا عليه الاسم الذي يبحث عنه الضابط فجلست أرضها وأخذت أحك باصبعي الاسمهم من على الورقة في هدوء متظاهرا بعدم المبالاة حتى ضاعت معالمه ٠٠ ولمــا خرج البوليس تابعته حتى أغلقت وراءه الباب ٠٠ وفي عودتي القيت نظرة على الصندوق المدنون في الحديقة ٠٠ واطمأنت نفسي فقسد كان كل شيء بخر ٠ كانت زيادات البوليس لمنزلنا تتكرر كل بضعة شهور بحثا وراء الأوراق والطبوعات • وسيمعت بعد ذلك أحاديث الناس وكانت تدور حول حادث وقع: لقد اغتال الورداني بطرس غالى رئيس الوزراء حتى لا يمد امتياز القنال • واذا كان هذا الحادث وغيره شبيها ببعض ما كنت أراه في السينما ، أو أعتقد أن من المكن أن أراه - فان هناك مناظر كانت تستوقف نظمى وتطبيع في ذهني وكأنهـــا لوحة باقية ٠ من ذلك صوت موسيقي الصباح التي كانت تضرب نوبة يقظة في قصر عابدين الساعة السابعة تعاما ٠٠ وفي الطريق الى البيت حدث ذات مرة عند الغروب وقد حولت أرض ميدان عابدين الى ما يشسبه البرك الصغيرة ، وحدثت جلبة عن بعد واذا وابور الحريق يقبل والحيل الكثيرة تصك الأرض ولحوافرهما وقد شديد ومدخنة الوابور تطلق الدخان وتتراعى ألسنة اللهب من المسخنة فتنعكس على الأرض المبتلة بالماء • هذا المنظور بكل تفاصيله انطبع في ذهني وكأنه فيلم سينما وكأن حواسي كلها كانت تتهيسأ لدراسة تفاصيل المشاهد والمناظر بكل حركتها وتكوينها ٠ لم تكن تكاليف الحياة تشغلني • فكل طلباتي ميسرة • كنت أسمع يومذاك مما سمعت أن رطل اللحم في أثناء الحرب بلغ ٣٥ مليما وبقم ش واحد تستطيع أن تشتري ١٢ بيضة ٠٠ ورطل السمن البلدي باربعة

قروش • • وفي وسع الفرد أن يشتري بقرش رغيفا وقطعة كبيرة

من الجبن الأبيض الممتاز وقطعة ضبخمة من الحلاوة الطحينية ولم تجهد الحرب الناس في طرابيشهم رغم أنها كانت ترد من النمسسا

فقد شاعت مودة جديدة وهي الطربوش الأخضر بزر أبيض ! • كان الشيء البغيض الذي يعلر حياة الناس ويضايعني العسكر الإجانب من انجليز واستراليين وهنود الذين كانوا يعربدون في الشيارع ويجلون شارع عباد الدين ولا سيما بعد انصرافي من احدى سينماته في الساعة التاسعة أشبه بمخاطرة حقيقية • • حدث ذات ليلة ، وأنا وحدى في طريقي الى بيتي أن رأيت قرب أحد صناديق القمامة الضخمة شيئا ملقي على الأرض تفحصته فأذا به جئث ثلاثة من الانجليز ملقاة بجوار الصنادق • وسمعت على البعد صوتا يقول د اجرى • اجرى • فاطلقت ساقى للريح •

صوفا يقول المجرى المجرى من نقمته على الاحتلال والمحتابان وتألفت منه عناصر فدائية تشعير الانجليز أن هذه البلاد بلاد مصريين أحرار وذات يوم وأنا في طريقي الى احدى السينمات وكنت اختلف اليها كل يوم تقريبا وجدت الشعب في حالة فرح ، وألنساس يهتفون يومانق بعضهم بعضا ١٠ ماذا حدث ؟ قالوا افرح معنا ١٠ لقد غرق كتشنر ( ممثل انجلترا في مصر ) ، وقبل ذلك سردار الجيش الذي فتح الحرطوم ) • وكان معروفا بالقسوة والغطرسة وكان هو الذي أشار بعزل عباس ، الحديو الشاب وتولية هذا الرجل النحيف أطويل الذي كان الناس يكرهونه ١٠ وهو السلطان حسين كامل وكان عباس ، ومحمد فريد رئيس الحزب الوطني بعد مصطفى وكان عباس ، ومحمد فريد رئيس الحزب الوطني بعد مصطفى عامل ملتجئين الى تركيا والمانيا – ولهذا كانت عواطف المصريين معهم ضد الانجليز ، وكان من حق المصريين أن يفرحوا عندما معهم ضد الانجليز ، وكان من حق المصريين أن يفرحوا عندما وتغيف غواصـة ألمانية في بحر الشـمال سـفينة كانت تحمل ، كتشنر ، الذي تولى وزارة الحرب في بلاده ،

وسط هذه الهواية الطاغية للسينما تولد شعورى فى أن وسيح مثلا سينمائي الهواية الطاغية للسينما تولد شعورى فى أن أصبح ممثلا سينمائيا ولم يكن فى مصر شيء اسمه انتاج سينمائي من أى نوع أتبعه اليه ولهذا كان التطلع والاهتمام بنهاية الحرب عسى أن يفتح الطريق الى الخارج كى تصبح هذه الهواية احترافا وحقيقة ووجدت وسيلة التعبير الوحيدة عما أتوق اليه هى الاندماج فى التمثيل المسرحى مرة أخرى مع أصحابى حتى أتقن حركات التعبير واقد ما أراه على الشاشة البيضاء و

● في ١٥ ديسمبر سينة ١٩١٧ تكونت في القاهرة جمعية للتمثيل ١٠ وكان يرأسها «حسن حسنى الشبراويني» وانضمت اليها في ٢٠ وكان يرأسها ١٩١٠ كانت النجمعية تقدم روايتها على مسرح « برينتانيا » ودار التمثيل العربى • وكانت الحقلة التى تقيدهها الجمعية عبارة عن روايات قصيرة مثل ( رعاع بلايس ) • و ( بسلامته عايز يتجوز ) و ( والسكر الفاضح ) و ( اواك و (غزة النفس ) و ( بين صديقين ) و ( السكر الفاضح ) و ( اواك و لاغزة النعس ) • وعملت مع الفرقة السيدة « روزا اليوسف » و والتي عملت معها أيضا في عامي ١٩٩١ و ١٩٩١ « مريم سماط » و « تعبل عملت معها أيضا في عامي ١٩٩١ و ١٩٩١ « مريم سماط » و ونظلة مزداحي » و « استر شطاح » و « حسين رياض » « وحسن فارس » و « يوسف وهبي » • وأذكر ان عزيز عيد أحدث هزة كيرة في الأوساط الفنية ، عندما قدم روايا و خطل بالك من ايميل ) وأظهر على المسرح سريرا حقيقيا تنام عليه روزا اليؤسف • وكان عزيز عيد يختبيء تحت السرير !

لم تكن فرق الهواة تقدم أكثير من حفلة واحدة ، وكثيرا ماكنا نوقف الرواية لأن الوقت المحدد للحفل قد انتهى • • كمآ حدث ليلة ٢٠ يوليُو ١٩١٦ عندما قدمت الفرقة فصلبن اثنين فقط من روايـــة ( بسلامته عایز یتجوز ) علی مسرح « الابیه دی روز » و کان یمثــل فيها معنا حسن فايق وروزا اليوسف • وحدث أن ترجم الأديب محمد السباعي \_ أول مسرحية له هي ﴿ قصة مدينتين ﴾ وكانت مقررة على طلبة البكالوريا وتعاونت مع الجمعية مجلة ( ٱلفيد ) التي كان يصدرها «على أفندى أمن، لتقديم هذه الرواية على تياترو «برينتانيا» ﴿ مَكَانَ سَيْنُمَا كَايِرُو الآنَ ﴾ في ١٥ مارس سنة ١٩١٧ . ومَنْ أطرف ما أذكر اننا كنا فنشر في الاعلانات عبارة ( ممنوع دخول لابسي الجلابيب الى أعلى التياترو حيث أعد للطلبة )! وقدمنا بعدها عددا من الروايات مثّل ( مطامع الاوصياء ) و ( جان دوريه ) • كنت مندفعا في تيار هوايتي ٠٠ واستغرقتني هواية المسرح فتــــرة من الوقت لدرجة انني ألفت للجمعية رواية باسم ( خفايا الأقدار ) وكنت سعيدا جدا بأن أقرأ عبـــارة تأليف محمد عبد الكريم ٠٠ وكنت أمثل في هذه الروآية وفي الروايات الاخسري الأدوار التي تتلام مع سنی کشاب ۰۰ وأحیانا کثیرة کنت أشترك مع زمیل لی فی تقدیم فاصل من التمثیل الصامت ( البانتومیم ) کفاصـــل ( رعاع باریس ) ولکنی کنت فی هــــذا أثأثر دائما بما أرآه علی شاشدة السینیا ۰

#### \* \* \*

كان لى صديق إيطالى ، يقان شقة فى منزلنا اسبه ،انريكو كريستوفرو.. كان هو الآخر محترقا للتمثيل المسرحى فى فرق ايطالية وزاد ذلك من قوة الصداقة بيننا ، وبدانا نتردد معا على مقهى ( فنتورا ) بشسارع عماد الدين ( مكان داود عدس الآن ) نختلط بالفنائين من الإيطاليين ، ولاحظ انريكو الى مصر على ان افرق شسمرى من النصف وذات يوم مد يده الى وجهى ليدبر نظراته على كل الهجودين واكثرهم من الفنائين وقال لى :

- . هل تجد أحدا يغرق شعره من النصف ؟
  - ـ اجبت لا ٠ كلهم يسرحون الى الخلف ٠
- ـ ورفع يدم الى شعرى ودفعه الى الخلف وقال :
- ـ لابد أن تعمل متلها اذا كنت نريد أن تصبح فنانا !

ومنذ ذلك اليوم لم افرق شعرى من النصف أبدا ، وربها كانت الصداقة بينى وصاحبى الايطالى هذا سببا في تحول حياتى .. فمن طريق انريكو وزملائه من الايطاليين افلت اتبياء كثيرة ،

كنا نجلس ذات يوم وحولنا عدد من الفنانين الإيطالين وسمعت احدهم يتحدث بحماس عمن يدعى كاروزو وملت على انريكو أسأله من يكون (كاروزو) ؟ هذا الذى يستحق كل هذا الحماس ولم يملك نفسه وصاح فى غضب :

ـ مین کاروزور ۲. مامل نفسك ارتست وفنان وهاوی سینها ولا تعرف من هو کاروزو ؟ . وتلفت حولی لاری الوجوه کلها تنظر الی بدهشت وهی تتهمنی بالجهل والتاخر . . وربها کانت تلك النظرات النی طالعتنی فی ذلك الیوم قاسیة باردة هی السبب فی آن اندفع الی الزیـد من المرفة معرفة کاروزو وغیره من الفنانین اللین اصابوا شهرة کیرة . ومن انریکو ورفاقه عرفت الکثیر وتعلمت این ابعث عن المرفة والثقافة الفتية ٠٠ ویشاء العظ بعد متوات ان سافرت الى روما وفى أحد میادینها الكبیرة شاهدت جنازة صامتة كبیرة یسمی فیها الآلاف من الطلیان وسالت من صاحبها فعرفت انه د انریکو کاروزو ، اكبر وانظم مغنی اوبرا تینور فى المالم !

## \* \* \*

فی منتصف سبتمبر سنة ۱۹۱۷ ذهبت کالعسادة للتساء «انریکو» فی مقهی ( فئتورا ) ، ولم یکد یرانی داخلا حتی ابتسم وربت علی کتفی بعد ان جلس بجواری قائلا :

\_ جِيتٍ في وقتك يا محمـــد • أنا عندى لك خبر مش صدقه :

. تفرست في وجهه • • وسألته :

ـ خير ان شاء الله ؟

قال وابتسامته تتسع:

\_ بنك روما أسس شركة سينمائية أيطالية في الاسكندرية وستنتج أفلاما مأخوذة عن قصص الف ليلة وليلة •

لم أصدق الخبر في البداية ، وأخذت طوال الوقت أستفسر . وهو يلتى الى الحبر المرة بعد المرة ، ولم يعض يوم واحد حتى أرسلت خطاباً كتبه لى أنريكو للشركة السينمائية الإيطالية - أول شركة سينمائية عرفتها بلادنا - ومعه ٣٦ صورة من صورى في مواقف تبثيلية متعددة - تلك الصور التي صورتها بالكاميرا على سطوح البيت مقلدا فيها الممثلين الإجانب الذين أراهم في الإفلام . لى عنوان الشركة في الاسكندرية ( ٢ شارع السراى بالحضرة) . كان ذلك في ١٩ سبتمبر وانتظرت ردا من الشركة بين الأمل والرجاء وانقضى أسبوعان ولم أتلق كلمة واحدة تشفى غليلي ،فعدت من جديد وكتبت خطابا مستجلا للشركة في ٤ أكتوبر أسائل فيه عن السر في تأخرهم في الرد على خطابي .

وكاد شهر أكتوبر ينتهى ٠٠ وأنا أعيش على أعصابى ، وأدجم بين الحين والآخر الى سجلاتى ٠٠ التى جمعت فيها صور الممثلين السينمائيين الذين رايتهم فى كل الافلام ثم أمسك بنسخ من صورى التى أدبين الذين أن يجدوا صورى التى أدبين أن يجدوا فيها موهبة واستعدادا للظهور على الشاشة ؟ وقبل أن ينتهى الشهر ح فى ٣٠ أكتوبر تلقيت الرد المنتظر :

## « السيد/محمد عبد الكريم

تسلمنا خطابك المؤرخ ١٩ سبتمبر وخطابك المؤرخ ٤ أكتوبر . . ونفيد بان عضو مجلس الادارة للشركة سيسافر قريبا ال القاهرة و وستطيع حضرتك أن تتصل به أثناء وجوده يوم الجمعة القادم في لوكاندة الكونتنتال .

## نرجو أن تسال عن سنيور بانكوتشي » •

ولم تسعنى الدنيا من الفرحة كيف لا وقد وضعت قدمى على أول السلم ومضيت أتخيل المقابلة وأرسم فى ذهنى الصور العديدة للسنيور « بانكوتشى » هذا وأحلامى تتسميح ٠٠ أتصور أنه سيصافحنى بيد وبالأخرى سيناولنى عقدا طويل الأجل لعشرات من الأفلم وأصبح بطلا سينمائيا مشمل توليوكارميناتى » و « جوستافوسرينا » !

## \* \* \*

جاء اليــــوم · · وذهبت الى لوكاندة الكونتننـــال وقلبى يرتجف بين ضلوعى أسأل عن سنيور « بانكوتشي » ·

كانت الساعة حوالي انعاشرة صباحا دخلت وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى • كنت أرتدى بنطلونا قصيرا واضعا الطوبوش على راسي وسألت عن سنيور و بانكوتشي ، فقادوني الي صالون خاص ملحق بالردعة ومضت الدقائق ثقيلة قبل أن أداه • رجلا طويلا أثيق المظهر يضع فوق احدى عينيه و مونوكلا ، اتجه ناحيتي وبدأ يكلمني بالإطالية • وحساولت أن أقسول له بأدب انني لا أعرف الإطالية وان كنت قد فهمت بعضا من حديثه ، وطلبت منه أن يتحدث إلى بالفرنسية ولم أكن أجيدها أيضا الا انني كنت أفهسم منها عددا أكثر من الكلمات ولم أفهمه أيضا . • ورحت أتحدث

بالعربية حينا وبالانجليزية حينا آخر بينما هو لا يفهم هذه أو تلك وبدأنا نتفاهم بالإشارات ويلتقط كل منا كلمة من الاخر بالايطالية أو الفرنسية ، فهمت منه أنه رآنى وانه سيرسل لى خطابا بمجرد عودته الى الاسكندرية ، شكرته وخرجت واثقا من أن آمالي التي علقتها على هذه المقابلة قد انهارت جميعا والسبب هو اننى لا أجيد لغة أجبنية ، كنت واثقا من هذا تماما للارجة اننى لم أدهش عندما تسلمت خطابا من الشركة في ٨ نوفمبر ١٩٩٧ يقولون لى فيه انهم تسلمت خطابا من الشركة يو يعتاجون الى فنانين أو فنين ، وانهم سيرسلون في طلبي لو جسد جديد ، مصحوبة بصورى داخل الحطال !

أدركت أن عدم اتقانى للغات الإجنبية هو سر رفض التركه الايطالية فى الاستعانة بى وعزمت على دراسة اللغة الإيطالية فدخلت المدرسة الحديثة للغات وكان مقرها أمام فننق شبرد القديم كانت رغبتى فى اللقاء اللغق النقص الذى احسسته أمام سسنيور بانكوتشى فى اللقاء السريع الخاطف بيننا حافزا على أن أتم تعليب اللغة الإيطالية بل كنت أحاول التحدث بها فى كل جلساتى مع صديقى ازيكو وأصدقائه من الفنانين الإيطاليين فى المهمى ولم تكتمل ستة شهور حتى كنت أكتب خطابا جديدا للشركة المريبة الإيطالية للسينيا وضعت فيه ٦٦ صورة جديدة صورتها لنفى فى معلى الإيطالية للسينيا فن عامل الإيطالية للسينيا فن في المهم الوقف تشيلية متعددة كنت أقوم بطبعها وتحميضها فى معملى الصغير كان هذا فى ١٦ فبراير سنة ١٩١٨ وعدت أنتظر والايام للسنيور « بانكوتشى » فتتبدد الاحلام وتضيح. ومضت ثلاثة شهور تتضى ٠٠ كانت الأحلام الوردية تعود فتملاً رأسى ثم أتذكر مقابلتي للسنيور « بانكوتشى » فتتبدد الاحلام وتضيح. ومضت ثلاثة شهور تقريبا قبل أن أتسلم خطابا جديدا يجسد لى كل الأمل ويفتح أهامى طاقات الأحلام ، كان الخطاب بتاريخ ١٥ هايو سنة ١٩١٨ يقول:

« ردا على خطابك ، نستطيع أن نخبرك بأن الشركة ستبدأ

عملها في أول يونيو ١٩١٨ ولأننا لم نتعرف على مقدرتك الفنيسة شخصيا ، لهذا لا ستطيع أن نرتبط معت في عمل ولهذا أيضا نضحك أن تعضر على حسابك الخاص الى الاستكندرية بعد أول يونيو لنجرى لك امتحانا ونتعرف على الخبرة الفنية التي عندك ثم اتعاقد معك » \*

أخيرا تحقق الحلم الذي كنت اجتره صباح مساء ، لكن ٠٠ لا بد من السفر الى الاسكندرية ٠٠ كيف ؟ لم يكن شقيقي حسن يعلم انني قطعت شوطا كبيرا في هوايتي الى الدرجة التي تجعلني أرحل الى الاسكندرية لاحتراف التمثيل ، بل لم يكن على علم بذلك النشاط الذي بذلته مع جمعيات التمثيل وفرق الهواة ، كل ما كان بعلمه أن أخاه الاصغر قد حصل على الكفاءة ويستعد لامتحان الكالوريا بينما كانت أمي تعرف كل شيء وتحوطني برعاية مضاعفة ٠٠ لأن والدى مات قبل مولدى بشهرين فاستأثرت بعناية شقيقي ووالدتي • كانت تعطيني النقود التي تتيح لي التردد على السينما بكثرة ، وكانت تحاسب ٠٠ ( ترزي الاسرة ) على البدل الفراك ، والردنجوت ، لاتي يظهر بها سي محمد أفندي في صوره الفوتوغرافية فكنت أذهب الى الخواجة يعقوب الترزي وكان يستأجر دكانه في ملك آل عبد الكريم وأقول له · « نينه بتقولك فصل لى فراك » وكان الخواجا ينفذ طلباتي على الفور ويخصم الثمن من الايجار ! لم يكن أمامي اذن من مفر الآ ان أفاتح شقيقي في أمر سيفرى الى الاسكندرية وأربه خطاب الشركة !

# أول فيلم يصور في مصر

كان شقيقى حسن موظفا فى وزارة الخارجية كما قلت ٠٠ مديرا لقسم التبعيات بالوزارة وكان ينتقل مع الموظفين الى ( بولكل برمل الاسكندرية ) ثلاثة شهور فى السنة ، كعادة الحكومةبوزرائها وموظفيها جميعا فى الصيف ووافق على أن أسافر معه الى الاسكندرية على شرط ألا أقول لأحد على الاطلاق اننى سأسافر لكى أمسل فى السينما ٠٠ فعلى الرغم من انه قدر هوايتى وتفاضى عنها الا انه حرم على أن ( أجيب سيرة ) لأحد الأقارب أو الأصدقاء ٠٠ فقد كان التمثيل فضيحة كبيرة ٠٠ عيب يسيىء الى سمعة أية أسرة محافظة تحترم نفسها !

كان من مستلزمات السفر تفصيل بدلة جديدة ببنطلون طويل ولا أنسى ذلك اليوم الذى لبستها فيه لأول مرة ١٠ انكسفت أخرج بها من البيت ١٠ وكنت معتادا على لبس البنطلون القصير ، لهذا لم أجرؤ على الظهور في الشارع ببنطلون طويل ، وكان معى صديق الطفولة ( الهسامي نايل ) الذى جرنى الى الشارع وأجبرنى على أن أغادر البيت رغما عنى ، كنت أتلفت حولى وحبات من المرق تتناثر على جبينى خجلا ، وما أن سرت قليلا في الطريق حتى أدركت أن أحداً لا يلتفت لى ولا يعير ملابسى وبنطلونى الطويل التفاتا ،

سافرت الى الاسكندرية وصورة زاهية لما يوشك أن أحقق كممثل تملأ ذهنى وكأى فنان كبير ركبت سيارة فاخرة الى مقسر الشركة فى شارع السراى نمرة ٣ بالحضرة • خشسيت أن أركب الترام فأبدو بمظهر لايتلام ومكانتى كممثل سينمائى عالمى! ولكن

أحدا لم يرنى ٠٠ ولم أجد أحدا في انتظاري عندما وقف التاكسي أمام المدّينة الصغيرة التي تحيط بالفيلا ، كنت أتصور انني سألتقي من جدید برجل الکونتنتال ـ سنیور بانکوتشی ـ لکنی فوجئت بأن أحدًا لا يعرُّفه وانه ليس موجوداً فقد كان من رجال الادارة ولم يكن له صلة بالاستديو الذي تعمــل فيه الشركة ، وقادوني الي المدير الفني - المخسرج - سنيور ( اكسيليو ) . ومن اكسيليو الذي لم يكن يعلم شـــــيئا عنى أو خطاباتي المتبــــــادلة مع الشركة أو صدوري التي أرسلتها عرفت منه أن الاستديو يستعد لتصوير أفلام عن قصص ألف ليلة ، وأنهم يعدون فعلا لتصوير رواية باسم ( قمر الزمان ) وقال لي اكسيليو انهم سيبدأون بعـــد أيام تصوير أفلام حديثة ليكسبوا الوقت الضائع حتى يتم اعداد الديكور والثياب لروايات ألف ليلة ٠ كان كلُّ الفنانين والفنيين الموجودين في الاستنديو ايطالين وكان المدير الفني اكسيليو هذا شخصية فيها بعض الطرافة فهو (أحول العينين) اذا وقف يتحلث اليك بدت عيناه متجهة الى مكان آخر وكأنما يتحدث الى شخص غىرك

بدأت العمل مع أول شركة ايطالية للسينما فوتوغراف - كما كانوا يطلقون على السينما في ذلك الوقت ولفترة طويلة ٠٠٠ كنت أذهب الى الاستديو كل يوم بالترام طبعا اذ حرمت ركوب تاكسي جريا وراء المظاهر وكنت أقضى النهار كله هناك لا أحد يكلمني ولا أكلم أحدا ، لا أحد يتوجه الى بكلمة واحدة ولا حتى مجرد كلمة التحية ( بوتجورنو) كنت خجلا جدا ومؤديا الى حد الهيبة والحوف، أجلس في أى مكان يمفردي أو أتجول في الحديقة • كنت أدخل على النجارين فأجدهم يبنون المناظر ، ويعدون الديكور ولم أكن أجمد بينهم همريا واحدا أستطيع أن أتبادل معه كلمة بالعربية • كانو جميعا حتى العمال من الإيطالين وكان البلاتوه معدا كله من الزجاج المشطوف وجدرانه مغطاة بالستائر البيضاء أو السوداء - فلم تكن الشبوف وجدرانه مغطاة بالستائر البيضاء أو السوداء - فلم تكن وكان الفيلم السينمائي يعتمد على الشميس كمصدر للضوء اعتمادا كليا • دخلت البلاتوه ذات يوم لاتفرج على الديكور الذي يعدونه لافلام ألف ليلة وفوجئت بكل الفنائين والفنيين ينحنون على الارض

ليبحثوا عن شيء ضائع وفهمت من انهماكهم في البحث والتنقيب ان هذا الشيء الذي يبحثون عنه لا بد وأن يكون ثمينا حدد . واشتركت معهم في البحث ورحت أنقب في أرض البلاتوه بعيني حتى أصبحت وحيدا فقد استمروا في بحثهم حتى خرجوا الى الحديقة وبينما أنا مستمر في البحث عثرت على شيء يلمم ٠٠٠ ماسة كبيرة منزوية في أحد الأركان وحملتها الى سنيور اكسيليو وأنا أقول له ( لقد عشرت على هذه الماسة ) أخذها من يدى وأسرع الى د اللمة ، التي كانت مازَّأَلت منهمكة في البحث وفوجئت بهمَّ جميعـا يتجهون نحوى وعلى رأســهم « البريمودونا » « ميراندا » ـ الممثلة الأولى ـ التي تقدمت مني مفرودة الذراعين واحتضنتني وضعت ذراعهما تحت ابطى وسلحبتني وهي تتقدمهم الي البار الذي كان ملحقا بالاستديو · كانوا مسرورين جميعا للعشور على الماسة الضائعة وراحوا يشربون الخمور على حساب المشسلة الكبيرة سنيورا ميراندا التي طلبت لي زجاجة من الكازوزة صبتها بيدهًا في ألكوب وقدمتها لي بعد أن شربت منها جرعة على سبيل التقدير والتحية وأنا أشعر بحبات من العرق تتناثر على جَيني من الخجل!!

جعل هذا الحادث منى نجما بارزا فى البلاتوه بل فى الاستديو لله ، كان كل فرد من الفنائين والفنين يقابلنى بالتحية ويهزون لى رؤوسهم قائلين د بوتجورنا سنيور محمد ، والذين لا يعرفون اسمى يحيوننى ، ومضت أيام أخرى وقد أصبحت لى شعبية بينهم استرحت لها ، كل هذا وأنا أترقب اللحظة الحاسمة التى أقف فيها أمام الكاميرا ، كان الوقت ما زال يعضى فى الاستعداد لبده وفى صباح يوم فوجئت بسيدة ايطائية بدينة تمسمك فى البلاتوه وتسحينى الى مكان فسيح فى ردهة من ردهات المبنى رصت فيها عشرات من ماكينات الحياطة أمام كل منها تجلس فتساة ايطائية والله عالية والمائية المائية المائية المائية المائية والمدة وأصوات ماكينات الحياطة تملا المكان كايقاع رتيب ، وبعد أن انتهت كتبت السمى فوق الورقة التى سجلت فيها المقاييس ثم

طلبت منى أن أعود اليها في الغد لكي أقيس بروفة الثياب .

ترك هذا الحادث في نفسى بعض الدهشة فقد كنت أعرف من كثرة ترددى على البلاتوه أن ديكورات (قمر الزمان) ومناظره لم تتم ، فلماذا قاسوا لي التياب ؟ وعندما سالت اكسيليو \_ المدير الفتى \_ عرفت منه انهم سيستغلون الوقت الضائع وسيبدأون في تصوير فيلمين هما (شرف البلوي) و (الازهار الميته) .

وقد عرضا بعد ذلك في سينما سانتكلير بالاسكندرية في أواخر عام ١٩١٨ ٠

#### \* \* \*

في صباح اليوم التالي عدت الى السيدة البدينة وفوجئت بها تقيس لي بدله عسمري بيضاء ٠ وثارت نفسي وانتابني الحزن كيف يمكن أن أظهر كعسكرى !! أنا الذي دربت نفسي على عشرات الأدوار العالمية الكبيرة وأحسست بيني وبين نفسي نوعاً من الاستخفاف بالمدير الفني ـ كان هذا هو اللقب الذي يطلق على المخرج ـ واتهمته بالغلظة فكيف يعطيني دور عسكري وأنا صغير السين نحييل الجسد لا يمكن أن أبمطي ايحاء بمظهر العسكري ووجدتني أرفض ارتداء البدلة ، ولم أعرف يومها كيف أتفاهم مع السميدة البدينة فقد كانت عصبية جدا وتتكلم بسرعة مذهلة وزادت بها عصبيتها فاذا بها تمسك بيدي وتذهب بي مندفعة الى حجرة المدير الفني ٠٠ ووقفنا أمام رجل بدين أسمر اللون لا تغيب ابتسامته أبها عن شفتيه هو سنيور فرانشيسكوكان هو المدير الفني الكبير أكبر من اكسميليو وقام الرجل عن مكتب وفوجئت به يحدثني بالعربية كأي ابن بلد أصيل يعيش في عابدين أو أي حي شعبي آخر ،وراح يفهمني أن الممثل السينمائي يجب عليه أن يمثل كل الادواد ، ثم ضحك قائلا: ( وعلشان ما تزعلش يا سيدي حاصط لك شريطين ٠٠ تبقی شاویش مش عسکری ای ۰۰

وقد فعل في لطف هذا الرجل ورقته المتناهية فعل السحر ولا أنكر أنني كنت قد فكرت في موقفي أثناء حديثه ، خشيت أن أرفض فتضيع منى فرصة تحقيق حلمى وهو الوقوف أمام الكاثميرا وابتسمت له شاكرا وعادت السيدة البدينة تخرج من الغرفة وهى تسحبنى خلفها من يدى وارتديت البدلة في اليوم التالى ـ طبعا بشريطين ـ الا أننى وجدت أننى عسكرى بلا حداء ، وسألتها عنه فهرت رأسها في استخفاف وقالت لى ( خليك بحدائك العادى ) وحفت تصورت منظرى وأنا في بدلة عسكرى بلا حداء ( ميرى ) وخفت أن يبدو شكل مضحكا تماما وجريت مرة تانية الى حجرة المدير الكبر سنيور فرانشيسكر وتلقاني بابتسامته العريضة قائلا بلطف ( يا سيدى ١٠ اشترى الجزمة وحاسبنا على ثمنها !!

#### \* \* \*

ان يوم السبت ۲۰ يوليو سنة ۱۹۱۸ الساعة التاسعة و ٣٦ دقيقية صباحا تاريخ لا أنسياه ۰۰ فهو الوقت اللى دارت فيه الكامرا لتصور أول لقطات لى في السينما ٠

### \* \* \*

إن الأيام القليلة التي مضت على عملى ممثلا لدور العسكرى أو ( السياويش ) كشفت لى حقيقية هامة وهي أن ما أفعله الآن ليس هدفى • أن ما قرأته عن الكبار الذين يعملون في السينما من النجوم هو الشيء الذي يجب أن أسعى اليه • شعر أن الدور الذي أمثله في فيلم ( شرف البدوى ) صغير على مواهبى ، صغير على أمل الذي يملأ نفسى كممثل موهوب شهد له الكثيرون ، ولهذا على قررت بيني وبين نفسي السفر الى الخارج الى أوربا أو أمريكا للبحث عن فرصتى كممثل ، بعد انتهائي من دور العسكرى في فيسلم و شرف البدوى ) واستدعاني السنيور فرانشيسكو المدير الكبير في فيسلم للشركة وعرض على العمل بأجر شهرى قدره ٢٠ جنبها وعلى الرغم من ضخامة هذا المبلغ بالنسبة لمثل مبتدىء الا اني لم أهتم به كثيرا ، كان هدفي قد كبر وأصبح حلمي أن أسافر للخارج لتحقيق أمل الأصلى وبدأت أمثل دورا جديدا في فيلم ( الازهار المميتة ) لنفس الشركة وأنا في حالة نفسسية غير راضية • وكانت مشئل لنفس الشركة وأنا في حالة نفسسية غير راضية • وكانت مشئل

هذه الافلام لا تزيد مدة عرضها على ثلاتة أرباع السماعة ، وكان تصويرها وتحميضها وطبعها لا يستغرق أنتر من أسبوع خاصه والشركة فيها معاملها لتحميض الفيلم وطبعه ·

م نكد ننتهى من تصوير فيلم ( الازهار الميتة ) ويتوقف العمل استعدادا للانتهاء من ديكورات أفلام ألف ليله حتى بدأت أسمع داخل الاستوديو شائعات كثيرة ١٠ سمعت عن التلاعب والاختلاسات التي اكتشفت واحسست ان الجو فيه غير سليم وان النية تتجه الى غلقه ١٠ وان بنك روما مؤسس الشركة قد شرع فعلا في تصفيتها وكانت النتيجة المباشرة لهذا الى جانب ان العمل كان قد توقف فعلا ان عدت الى القامرة وأنا عازم على السمسفر الى أوربا أو أمريكا لأبحث عن فرصتي ١٠ عدت الى القاهرة وليس في نفسي أى أثر من حزن أو يأس ٠ كنت قد حققت جانبا من أمل كتابه خطابات الى اكثر من مائتي شركة من الشركات السينمائية في العالم وارسالها مصحوبة بأكثر من مائتي صورة من صوري في العالم وارسالها مصحوبة بأكثر من مائتي صورة من صوري في المالوقف التمثيلية في كل خطاب ٠

### \* \* \*

وهنا يخطر سؤال على الذهن ، وهو : لماذا جاءت هذه الشركة الإيطالية الى الاسكندرية لتنتج فيها أفلامها ؟

ربما كان السبب أن ايطاليا كانت وقتها في حرب ، وربما كان السبب أنهم قد رأوا أن شمس الاسكندرية تشرق أياما أكثر من شروقها في ايطاليا ٠٠ وكان التصوير يعتمد على ضوء الشمس ، وهو السبب الذي جعل منتجى الأفسلام في أمريكا يختارون منطقة كاليفورنيا التي تشرق شمسها تسعة شهور في العام ٠ كما أن مصر كانت تفيد مؤلاء المنتجين الايطاليين في انتقاط مناظر مصرية غير مألوفة لديهم للاستعانة بها في الباك جروند ( المناظر الحلفية ) .

يروى شارئى شابئن فى مدكراته انه ظل تائها فى اسستديو كيسستون يومين لان الفجل سيطر عليه فجاة ٬ على الرغم من انهم كانوا قد اختاروه من فوق خشبة المسرح وتعاقدوا معه لتهثيل ادواد مضحكة ٬ ولم يكن يكتب لها أى سيناديو فى ذلك الوقت ، انما يبدأون بفكرة ثم يتسابع المخرج والمثلون التطور الطبيعي للاحداث ، حتى تنتهى بمطاودة ، وبهلة ينتهى الفيلم .

واظ كانت بدایة شارئی شدایلن قد سبقتنی بادیعة اعوام ( كان تصویر اول فیلم ظهر فیه عام ۱۹۱۶ ) الا آن شارئی استمر ، وتمكن من السیطرة علی الصناعة ، وخلقت له الصدفة وحدها شخصیة الصدفك الفیلسوف التی اشتهر بها ۱۰ اما آنا ، فقد عدت ائل القاهرة ... كما راینا ... حائرا تائها ، وفی ذهنی خاطر واحد ، وهو انه لابد من سفری ال الخارج ...

وزاد هذا الأمل اشتعالا في أعماق نفسي ، ان الحرب انتهت ٠٠

لم تحدث نهاية الحرب صدى فرح بين أبناء الشعب المصرى ، فقد كان هواه مع الذين هزموا فيها ١٠ أما الذين انتصروا، والانجليز على رأسهم ، فقد كانت بينهم وبيننا ثارات وثارات .

وترامت الى الأسماع أصوات المظاهرات تعم القــاعرة . وتمر في الشوارع المحيطة ببيتنا ، هاتفة لمصر ، وللاستقلال ·

كانت مناظر هذه المواكب الشعبية الهادرة بعواظفها نحو حريتها مما يأخذ باللب و ولا أنسي واحدا من هذه المواكب ، كان يضم آلافا من سيدات القاهرة بالحبرة وقد حملن الاعلام ، والرجال على الجانبين يصفقون في أعجاب وتقدير ٠٠ وفي ميدان الاوبرا كانب نساء الأحياء الشعبية في مواكب ضخمة تحملهن العربات الكارو ، يلبسن الملاءات اللف والبراقع ، ويهتفن لمصر واستقلالها .

وكان أهل القاهرة ، في بدء هذه الحركة يتجهون الى تكنات الانجليز في قصر النيل ، وقد أمرت قيادتهم بسبحب الجنود من الشوارع ، فكانوا يجلسون وراء النوافذ ذات القضبان الحديدية ، وكانهم في سنجوب ، وينظرون الى هدا الانفجار الشعبي . .

وتسامع الشعب ذات يوم أن الانجليز قبضوا على سعد زغلول وبعض أصحابه ورحلوهم الى المنفى فأخفت المظاهرات صورة أعنف ١٠٠٠٠ اذكر أنى رأيت ذات يسوم شسيخا أعمى ، يحمله المتطاهرون وهو يطلب منهم قراءة اسماء المتاجر : هذا « سلامندر ، وهو محل أحسنيه فيصبح فيهم : « أجنبى يحطم فورا » ٥٠ فيتم تحطيمه ٠ دخلت مرة حديقة جروبى ، في شارع عدلى ، وهي مزدجمة

### ·\*\*\*

وما أكثر أحداث الاستباكات الشعبية مع الانجليز ، وقصص البطولة في مواجهة رصاصهم ولا سيما أنباء قطع المواصلات وثورة الفلاحين • ومن الوقائع التي تناقلتها القاهرة هجوم أحد شباب الأزهر على عسكرى انجليزى ، وانتزاع مدفعه الرشاش ، وعندما لم يستطع استعماله جرى به ودخل الازهر •

وكان دورى أن أشاهد هذه المظاهرات في صدر النهار ، حتى اذا أقبل المساء ، استقبلت أصحابى من الشـــباب ، وقد حضروا يلهثون تعبا واعياء وربما لطخت بقع الدم تياب بعضهم وقد ضاعت طرابيشهم ٠٠ وربما أحضروا أعلاما أخفوها في بيتنا ٠٠

### \*\*\*

کنت قد أرسلت أول خطـاب من خطاباتی للخارج الی شرکة بارامونت وأرسلت طردا يضم ۲۰۰ صورة **بتاريخ ۲۶ آكتوبر عام** ۱۹۲۹ الی الشرکة • وبعد شهر تقریبا تلقيت ردا من الشرکة يقول :

« خطابك من القاهرة حول الى قسم الانتاج ، وإنا آسف جلا اذ آجدنى مضطرا الى اخبارك بانه ليس من الممكن لنا أن نجد اى اهنمام فى احتمال ظهورك فى الأفلام هنا ، هناك اسسباب متعددة لهذا ، أولها أن هناك فنانين كثيرين فى نيويورك ولا نسستطيع أن نجلب لهم منافسين من أى مكلن ، وفى المكان الثانى أن الجماهير من الأمريكيين غريبو الأطوار جلا ولا يعتيها اطلاقا الاهتمام بالمثلين الأجانب ، »

أكثر من هذا فوجئت بالطرد الذي أرسلته الى الشركة مع الحطاب قد رد دون أن يفتح وقد كتبت عليه من الحارج كلمة ومرفوض بالقلم الأزرق •

واسستولى الذهول على ، ولم أصسدق ما ذكره مدير شركة « بارامونت » فى خطابه من أسباب ٠٠ لم أصدق أن الجمهور الأمريكى أو السينمائيين الامريكيين لا يهتمون بالممثلين الأجانب ، خاصة وأنا أعلم من مراءاتي السينمائية أن ثلاثة أرباع ممثل أمريكا ومخرجيها من الفنانين الأجانب ، وأن الأمريكان الذين يعملون فى السينما قلائل اذ احتسسبوا ألى الأجانب الذين يعملون معهم ، ولم تغب الحقيقة عن ذهنى ٠٠ كانت الحقيقة هى اننى مصر وأن التعصب هو سبب أغلاق الباب عى وجهى ٠٠

على أن ذلك لم يقلل من ثقتى ١٠ كانت هناك كليات ومعاهد تعطى دروسا فى التمثيل السينمائى فالتحقت باحدى هذه الكليات بالمراسلة فى لندن وهى « قيكتوري سينه تولوج » • كنت أتلقى كل أسبوع محاضرات عن التمثيل وفن السينما أقرؤها وأدرسها بعناية خاصة وأنفذ كل ما يجيء فيها من ارشادات ، كانوا يقولون لمناية خاصة وأنفذ كل ما يجيء فيها من ارشادات ، كانوا يقولون التمثيل ، ولكن عليك بالمران • شاهد الأفلام السينمائية وأحفظ حركات الممثين ، تم قلدهم وتمرن على هذه الحركات أمام المرآه • حركات الممثين ، تم قلدهم وتمرن على هذه الحركات أمام المرآه • وكانت هذه الكلية ، تعد الطالب الذي يظهر نبوغا خاصا بأن تعفيه من المصروفات وتلتزم بتشميليله في ستوديوهاتها بلندن ، ومرة أخرى وقفت من جديد أمام الكاميرا لأصور نفسي في مجموعة جديدة من الصور التمثيلية ، أرسلتها الى مقر الكلية في لندن ، وبعد أيام من خطابا منهم جاء فيه :

« من صورك آدركنا تماما أن عندك موهبة فنية ، يظهر فيها النبوغ بكل وضيوح ، ويجب وبدون شك أن تنجع على الشاشة السينمانية ، ولكن لما كنت شرفى الملامح فليس لك فرصة كبيرة عندنا فى الوقت الحاضر » ،

واعتبرت هذا الخطاب شهادة بالنبوغ والموهبة ، خاصـة وقد أدركت تماما السبب في عدم وجود فرصــة لى في لندن ، فالوقت الحاضر الذي يقصده الخطاب ، كان عام ١٩١٩ عام التورة المصريه على الاحتلال البريطاني •

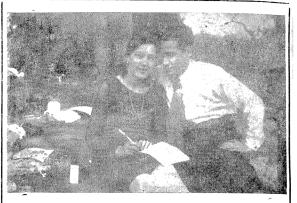

أيام الحب والشباب الأولى في برلين مع الحبيبه الغالية





كنت اصدر نفسى فى مواقف تمثيلية مغتلفة وارسلها ال شركات السينما العالمية ٠٠ من أجل أن أصبح ممثلا !

في هذه الفترة باللمات كتبت ق الصحف عن السينما • وقرات كل ما تصل اليه يدى من أخبار وأبحاث عنها • كانت في الاسكندرية شركة خاصة لقصاصات الجرائد والصحف ، اشتركت فيها لتزودني « شركة قصاصات الجرائد الوطنية ص • ب ٢٠١٢ بالإسكندرية • كان تفكيري يتجه الى الكتابة عن تمصير السينما • • وكانت مقالاتي تحمل عناوين مثل « فكروا في انشساء شركة للسينما براس مال مصرى )) أو « السينما من المشاريع المقومية التي يلزم أن يفكر فيها أغنياؤنا المصريون » أو « اللغة العربية يلزم أن سعود أي لغة اخرى في دور السينما » أو « السينما في مصر أفيد لها من مائة مسرح » أؤ « مصروا صناعة السسينما » • أذكر أن جريئة المقطم نسرح خلاصة مقال ارسلته في بضعة سعطور جاء فيها « كتب النساخ معمد أفندني عبد الكريم يقترح انشساء شركة مصرية لصنع فيام معمد أفندني عبد الكريم يقترح انشساء شركة مصرية لصنع فيام للور العرض فيهما » •

كنت أيضا أقوم بترجمة الأخبار التي تصلني عن السينما الإجنبية وأنشرها في « اللطائف المصبورة » و « العروسة » و « العروسة » م « السياسة الاسبوعية » ، بل اشتركت بخمسين قرضا كسبتها من مجلة « النشرة الاقتصادية المصرية » مقابل نكتة نشروها لى ٠٠ ولأنها لم تكن تنشر الا مقالات المستركين .

كل هسدا وأنا أقوم في نفس الوقت باتمسالاتي البريدية بالشركات السينمائية العالمية مثل شركة مترو قبل أن تنضسم الى شركة « **جولدوين** » و « هاير » و « يونايته ارنست ، وغيرها من الشركات في انجلترا وإيطاليا وألمانيا ، وأرفق بكل خطاب أرسسه طرد، يضم ما يزيد على أكثر من ١٠٠ صورة من صورى كممثل ٠٠ وتلقيت ددودا من كل هذه الشركات البعض يعتذر في رقة ولطف ، والبعض يعدني كممثل رالبعض الآخر يقول « لو حدث وجئت ،لى لندن نبقى نتفاهم على اشتغالك في أفلامنا ، ٠

وأغرب ما تلقيت من خطابات في هذه الفترة ، خطابا من شركة

سينمائية في لندن هي « شركة رونالد كامبل فيلمز » كنت قد قرآت عن مشروع لها في انتاج أفلام في الشرق في مجلة « بكشرشو » ، وكانوا يطلبون ممثلين لادوار ثانوية • خطابا في ٣٠ فبراير سنة ١٩٢٠ بفول:

« سيدى العزيز ٠٠ يؤسفنى الا اسستطيع ان اقدم لك ما اعلنا عنه فى مجلة « بكشرسو » ولكنى اقدد خطابك » واذا كان قديك الاهتمام الكافى ارجو ان تغبرنى اذا كان من الممكن ان تجد شركتنا فى القاهرة الاستعداد او رامسمال للمساعدة فى انتاج فيلم مشترك • يهمنى ان أتلقى رايك فى هذه المسألة » وطبعا اذا وصلنا ال تفاهم أو اتفاق مناسب فستشترك ممنا فى العمل \* ان المسود السينمائي والمنتج والمخرج والنجم مع عصب الفيلم الناجح » وهذه العناصر متوفرة عندا ونامل ان تقوم مع عصب الفيلم الناجع » وهذه العناصر متوفرة انه يهمنا ان نقوم ما والمناقبة كبيرة فى الهند فى الخريف القادم • على انه يهمنا ان نعلم ما اذا كان ممكنا ان نقوم فى مصر بالأعمال التى ننوى القيام بها فى الهند • أن المسينما ويسرنى ان اسمع عنك هائها » •

وكتبت بعقلية الهـاوى الذى تدفعــه الهواية الى التنقيب والبحث ، ردا على المدير و رونالد كامبل فيلمز ، أشرح فيـــه حالة السينما في بلادنا في ذلك الوقت .

لكن الأحداث التي كانت سائدة في ذلك الوقد ، خاصة والشعب يغلي بالثورة ضد الاحتلال الانجليزي ويقاوم بكل ومميلة لنيل آلاستقلال ، هذه الأحسدات جعلت الشركة تصرف نظرا عن مشروعها لانتاج فيلم مشترك في القاهرة ، وتلقيت منهم ردا مقتضب يقول : « شكرا لخطابك ، قررنا ألا ننتج فيلما في القاهرة في الوقت الحاضر ، تكونت شركة لانتاج أفلام في القاهرة باسم «كايرو فيلم» مقرها لندن وتستطيع أن تتصل بها » ، ثم أعطوني عنوان الشركة الجيدة ،

## وكان هذا أول انتاج مشترك ٠٠ لكن على الورق !!

الأمر • وتلقيت من ايطاليا خطابات كتيرة أخرها خنّاب من شركه « أنيوني تشينما توجرافكا أتياليانا » وفي الحال فضلت السفر الى روما \_ كنت أعشق السينما الايطالية وكانت صداقتي ولأنريكو، وزملائه من الفنانين الايطاليين في مقهى « فنتورا ، قد جعلتني اكثير ميسلا الى الفن الايطالي ، وكانت تجسربة عملي في شركة السينما الإيطالية بالاسكندرية لها تأثير كبير في هذا الآختيار الي جانب أن السينما الايطالية في السنوات من ١٩١٦ الي ١٩٢٠ كانت متفوقة تماما على السينما في العالم . وقد تعودت أن أبهر بها وبأفلام كبرة کانت تقدمها مثل « سبارتا وس » و «کوفادیسی » و « غادة الكاميليا » ٠٠ وفي ١٤ أبريل سنة ١٩٢٠ \_ ركبت آلباخرة «فينا» لتبحر بي الى ميناء برنديزي في ايطاليا • وقبل السفر لم أستطع أن أقول لأحد أنني مسافر لأعمل ممثلًا في السينما ، وأخفيت تحتُّ ضغطُ الأسرة هذا آلخبر ، بَل ان شقيقي حسن كان يقول لكل المعارف والأصدقاء « أن محمد سافر إلى روما لدراسة الهندسة ، كان التمثيل لا زال عيبا كبيرا ، وسبة في جبين أي أسرة محافظة ، على أنني كنت مزودا قبل مغادرتي القاهرة بكثير من خطابات التوصية الى أكابر آلمستغلين بالسينما الإيطالية ٠٠ كنت أحمل خطابات التوصية من سنيور « باردي » صاحب سينما أوليمبيا ومن مصور فوتوغرافي كبير في مصر ، ومن أستاذ في المدرسة الايطالية ، لم تكن هذه الخطابات لشركات صينمائية وانما كانت لفنانين كبار من الايطاليين أمثال المخرج « كامبلودي ديزو » و للمثل « جوستافو سبرينا » بطل أفلام «قرانشكابرتيني» و «لكادلوبينتي» و «اميليت، توفیللی » و « بینا منیکللی » وغیرهم ۰

وصلت الى « برنديزى » ، ولم يفتش أحد حقيبتى على عادة الجمارك ، وغير بعيد وجدت فى نهاية الطريق الرئيسى محطة سكة الحديد ، فسرت اليها ، وخيبة الأمل تملأ نفسى ، فأن أول منن ايطاليا لم تكن توازى شيئا ، اذا ما قورنت بمدن مصر ، وزاد من احساسى بالغربة أن القطار الذى أستقله استغرق فى طريقه الى روما عشرين ساعة ، كان مقبضا ، وكل شىء موحشا ، ، وكانت محطة روما نفسها تحمل آثار الحرب ، زجاج محطم ، قذارة فى كل مكان ، .

وامتد احساسی بالامتعاض وزاد عندما ركبت عربة الحنطور المتسوفة ذات الحصان الواحد ، والشمسية ٠٠ بدا لى كل شيء شاحبا ، كثيبا ٠ الناس والطرقات والمتاجر ٠٠ وجالت الدموع فى عينى ٠ فان الأمل الذي عملت له وتمنيته عشر سنين كاملة ، كاد يتحول الى قبض الريح ، أهذه روما التي سمعت عنها الكثير ؟ سيدات امام عتبات المنازل ترضع الأطفال ، وحبال الغسيل ممتدة من منسزل الى منزل ، والمجارى أمام المنسازل ، وفتات الحبسز ملقى فيها ٠٠

ولكن ، لابد من المطى في التجربة الى نهايتها •

كنت أحمل خطاب توصية من شاب ايطالى من أفراد الشلة التى كانت تجلس معنا فى مقهى « فنتورا » أعطانى الخطاب لامه السنيورا « بيانكو ( كانت تقطن بيتا فى ميدان سان جوفانى فى روما ولم تكن السنيورا تأخذ الخطاب من يدى وتقرأه ، حتى قالت بلغة ركيكة :

### \_ أهلا وسهلا ·

كانت تعيد الحديث ببعض الكلمات العربية ، فقد قضت فترة في مصر ، وأصرت على أن أتناول معها الغداء ، قبل أن تبحث معى عن حجرة في أحــد بنسيونات روما أو فنادقها ، ومنذ هــذا اليوم لاحظت أن الطبق المفضل عند الإيطاليين جميعاً ، ليس هو والمكرونة، فقط ، بل الحرشوف بالزيت فهو موجود على موائد الأسر الايطالية دائما ، وهو طعام شمعيني جمدا تماماً د كالفول المدمس ، في القاهرة ٠٠

ولم أوفق الى أن أجد حجرة في فندق أو ينسيون لانزل بها رغم أننا طفنا بروما جميعها تقريبا ، وهبط الليل وأنا لا أجد مكانا أنام فيه وكان هذا من حسن حظى فبعد العشاء ، فكرت السنيورا بيانكو فترة ، ثم قالت لي أن جيرانها أسرة ، دللاسمانتا ، عندهمم « غرفة ، فاضية قد أستطيع أن أبيت فيها · وأن ابنهم « جوليانو ، في العسكرية وحجرته خالية ، ومن المكن أن أبقى فيها لبلة واحدة الى أن أجد حجرة في بنسيون ، وتركتني وصعدت اليهم في الدور الثاني ، لقد قالت لي أنهم أسرة محافظة جدا ، ولكنهم طيبون وهم بلا شك سيسمحون لي باستخدام الحجرة في المبيت هذه الليلة . ومضى قرابة ربع ساعة ، وأنا أجلس في غرفة السنيورا بيانك حائرًا ، أسائل نفسي ماذا أفعل ٠٠ فالبيت ضيق جدا ولا يمكن أن أجد فيه مكانا للمبيت ، وبينما أنا في حيرتي ، سمعت جرس الباب يدق ، والباب يفتح ودخلت على الحجرة بنت جميلة جدا ، تفحصتني بنظرة ثم قالت لى : أنا « باولينا » اتفضل معايا يا سنيور لأن أبوياً عايز يشوفك • وقمت الصعد خلفها إلى الطابق العلوي • كانت تقفز أمامي كظبي سريع الحركة وأنا أصعد في بطء حتى دخلت ردهة البيت ، ولا زال بي أثَّر من تهيب ، وكانت الأسرة تلتف حول مائدة العشاء ، وسارعت باولينا تحتل مقعدها بينما أشار لي السنيور ه دللاسانتا على مقعد شاغر من المقاعد طالبا منى الجلوس · ونظرت ــ في وجه السنيورا « **بيانكو** » ، حاولت أن أستشف شىئا مما حدث أو قيل ولكن وجهها لم يفصح بشيء ، بينما هي منصرفة عني تماما ، تواقب ربة البيت وقد تناولت واحدة من تمار الكمثري التي كانت في سلة صغيرة وراحت تقطعها لتضعها في كأس زجاجي ، صبَّت فيه النبيذ وناولته لي • وشيئا فشيئا بدأت أتغلب على خجلي ، وبدأت أشعر أني بن قوم لطاف المعشر طبين ، وطالت الجلسة حول المائدة ، وكان الحديث يدور حول موضوع واحد ، هـُـو مصر ٠ كنت أشــعو ٪ بالقلق ، فأمّا أريد أن يصل هذا الحديث الى نهايته ، لكي أعرف مصدرى وأبن سأبيت ليلتي الأولى بينما الموجودون حبولي يثرثرون كما هي عادة أهــل أوربا ، خاصــة الايطاليين ، في انثرثرة وشرب النبيد ، وهم جلوس حول مائدة الطعام بعد أن ينتهوا من العشاء . وفوحئت برب البيت ، السنيور « دللاسانتا » يسألني : هـــل المصريون يجلسون على مقاعد ؟ وهل يأكلون مثلما يأكل الأوربيون في أطباق ، وبملاعق وشوك ، وسكاكين ؟ ٠٠ كانت الصورة المأتورة عن مصر في ذهن الأوربيين ، أنها بلاد متأخرة لا تعرف شيئا من أسباب المدنية والحضارة ، وفي حماس تحدثت عن مصر ورحت أصف لهم الْقاهرة ونيلها وآثارها ٠٠ لاحظت أنهم غير مصدقين لما أقول ، فنزلت الى شقة السنيورا « بيانكو » أفتح حقيبتي · وأخرج منها ألبوما لمئات من الصور عن مصر وتطورها وآلحياة فيها ، ليكون شاهدا على دفاعي . وبينما أسرة دللاسانتا ملتفة حول الألبوم يقلبون صُوره ، مالت السنيورا بيانكو على أذنى تقول بالعربية الكسرة : · وَافقوا خلاص انك تبات عنــدهم الليلة يا سنيور كريم ، كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة والنصف صباحا · ونزلن في حجرة الابن العسكرى جوليانو لأنام فيها ليلتى • ولكن هذه الليلة امتدت طوال اقامتي في ايطالياً • فقد تعلقت بيُّ هذه الأسرة ، حتى ان ابنها الجندى الشاب اذا قدم من الميدان ، في أجازة ، كان ينام في الصالون ، فقد رفض الجميع أن أخلى الغرفة لصاحبها الأصل مدة بومين أو ثلاثة!

### \*\*\*

في الصباح التالى ، غادرت البيت محملا بكل خطابات التوصية التى جئت بها من القاهرة • وبدأت تتبدد من أمام عينى ملامح الكآبة وبدأت ملامح روما جميلة حولى وأنا أسير في شوارعها ولفت نظر انه توجد في كل منعطف ، وكل زقاق كنيسة فسقية يندفع منها الماء ، وكان القساوسة يعلاون الشوارع بملابس زاهية يقودون طوابير من صغار التلاميذ • • والقهاوى كانت تملأ روما ، ومناقشات روادها بأصوات عالية وكأنهم في سوق •

هذه حياة جديدة تختلف عما تركته في مصر · فوجبة العامل في مطاعم روما ، كانت تتكون من لتر من النبيذ الأحمر وسلطانية كبيرة ، يسكب فيهـا الأكل والنبيذ ثم يغمس فيــه خبزه ويأكل والجرسونات فتيات جميلات ، غالبا مايكون شعرهن أسود ، وعيونهن سود ، كان ثمن زجاجة النبيذ قرشين اثنين ٠٠ أما وجبة الطعام في مطعم أرقى يقدم اللحم والمكرونة والحضر ، فيتراوح سعوها بين عشرة قروش وخمسة عشر قرشاً ٠

كانت مشكلتي عند تناول الطعام هي الماء • فانهم هناك لا يتناولون الماء مطلقا • حتى أن • باولينا ، فتاة المنزل الذي أنزل فيه أكدت لى أنها لم تنق الماء منذ أربعة أعوام • • حتى أطفالهم يشربون النبيذ • • وهم بعكس الألمان ، الذين يمنعون المشروبات الكحولية عن الأطفال حتى سن معينة • •

وكان العشاء في الأسرة التي استضافتني هو أهم وجبات اليوم ، أذ يجتمع أفرادها جميعا ، ويجعلون من عشائهم سمرهم الذي يستمر ثلاث ساعات أو أربع وتدور أكواب النبيذ فيه وقد وضعت فيها قطم الكمثري .

وشعيرت على مائدة العشاء ، كل ليلة ، اننى أؤدى واجبا هاما لوطنى · فان الحديث عن مصر لم ينقطع · · وساعدنى على تعزيز كلامى المجموعة الكبيرة من الصور التي اخذتها معى ·

وما ان كان الجيران وأصدقاء هذه الأسرة يسمعون أن واحدا من مصر عنسدهم ، حتى يفرعون لمشاهدته والتحدث معه ، وكانوا يفاجأون بشاب أبيض اللون ، شعره أسود لامع ، مرتب ، وقيق الحاشسية ، كانوا مستعدين للاقتناع بكل ما ذكرته عن مصر ، والاطمئنان الى أن الصور التي حملتها معى ليست فى باريس أو لندن ، حتى جاء وقت الامتحان ، وكان الامتحان دعوتى للرقص وما أن اعتذرت بانى لا أعرف حتى تبادل الحاضرون ، والحاضرات طبعا نظرات فيها الكثير من الشك فى كل ما سمعوه طوال ليال ،

ولكن « **باولينا** » عالجت الموقف بسرعة ٠٠ فقد عاونتنى على أمرين : تعلم الرقص واتقان اللغمة الإيطالية ٠٠ كانت موسيقى **موذار وبيتهوفن** تشيع دائما فى جو هذا المنزل ، فان البيانو كان من أهم قطع الاثاث فيه ٠٠

وكانت مجلات ايطاليا لا تكف على نشر صور الحرب ، وكانت

وباولینای تکره الألمان کرها شدیدا ، فقد مات خطیبها نحی المیدان ۰۰ وکانوا یسمون الألمان و تدسکو ی ۰۰ حاولت أن أجد مصریا آنس الیه ، وأسیح منه أخبار الوطن ، الذی ترکته هائبا بثورته ضد الانحلیز ۰۰ لکنی لم أجد ۰۰

ومرة وجدت بقرب مكتب كوك بميدان « دى ايزدرا » ، مكتبة ، مالت فيها عن صحف عربية ، فاذا صاحبها ايطالي كان يعيش في مصر ، ولكنه لم يسمع من سنين عن شيء اسمه الصحف العربية !!

كان آكثر ما أحرص عليه نقودى فقد أحضرت معى من مصر ماتنين وخمسين جنيها مصريا ، وجواز سفرى ٠٠ وكان الجواز وقتها فرخ ورق أبيض ، أذكر اننى عندما آردت استخراجه ، كتبت فى سبب السفر للعمل ممثلا فى السينما ، لكن قلم الجوازات رفض التصريح لى بالسفر لهذا السبب ، فعدت وكتبت انى طالب يريد التعليم ٠٠ فصرحوا به ٠

هذا هو طريق الحياة العادية في روماً •

فهاذا عن الطريق الآخسر · · السينما التي جئت من أجلها الى روما ؟

كان معى خطابات التوصية كما ذكرت وكان أقسرب مكان أستطيع أن أتجه اليه ، هو ستوديو « سعيرار فيلم » ، الذي يعمسل فيه المخرج كلميللودى ويؤو ، وذهبت الى الاستوديو أسسال عنه فقادونى الى حجرته الخاصة ، وجدته فيها محنيا ونصفه العلوى يختفى داخل « دولاب ، للثياب ، ولم يكد يرفع رأسه حتى حيبته وسلمته الحطاب الذي يوصى بى عنده ، وأخذ الرجل الحطاب من يدى وقرأه وهو يبتسم ويهز رأسه ،

وبعد لحظات ، كنت أدخل البلاتوه مع « **دى ريزو** » ، وقدمنى للعاملين معه من الفنانين والفنيين قائلا :

يد هذا الفنان جاء من مصر ليشتغل بالسينما في روما •

وفوجئت بالفتى الأول ، ينفجس ضاحكا وهو يضرب جبهته بيده ويصيح : ـ مجنــون ٠٠ يجيىء من مصر الى روما لــكى يعمــل فى السينما ٠٠ مؤكد مجنون !!

شغلت الفنانين والفنيين بعض الوقت في الحديث عن مغامراتي هذه ، كانوا ينظرون نحدوى في تهكم وبلا اهتمام ، كما لو كنت انسانا غريبا مختلف الصفات ، وشعرت بالحيج فترة من الوقت ، وبدات أفكر فيما يمكن أن أتبع من وسائل ، تفنعهم بأنني انسان مثلهم ، فيه طعوح الفنسان واصراره على أن يجلد مجالا لفنه . كنت أحمل معى من القلامة ، ويعين من السلجاير التي كانت شائعة فيها في ذلك الوقت ، و سبجاير العنبر ، ، فأخيرجت علبة مناها ورحت أفرق سجائرها على الموجودين ، وبعد لحظة فوجئت بهم يتزاحمون على ، بل أن ممثلة من الممثلات خطفت العلبة كلها من يدى وجرت ضاحكة في البلاتوه وزملاؤها يطاردونها ، ولم تهض ساعة حتى كدت أتمتع بشعبية أكدتها و سجاير العنبر » ورائحتها الذكية !

فى نفس اليوم ، مثلت أول مشهد سسينمائى فى فيلم ايطالى اسمه « انتقام كاميللو » •• وكان المشهد عبارة عن بناية كبيرة ، بنك أو مصلحة حكومية ، أقف أمام بابها منتظرا •• وتخرج سيدة تغطى وجهها بقناع أسود ــ هى بطلة الفيلم ــ وتتجه نحوى ، ولا تكاد تحادينى حتى أمسك بلراعها ونسير معا مسرعين •

رجعت البيت وأنا أطير من الفرح • ولم أجد السسنيورا وبيانكو ، لكى تقاسمنى فرحى • وجلست مع « باولينا ، وأسرتها لأروى لهم كيف عملت فى السينما وأريتهم خطابات التوصية التى حملتها من القاهرة لعديد من الفنانين الإيطاليين فى دوما ، وأعطيتها لهم ليقراوها ولقد كان من حسن حظى افنى تعرفت على هذه الأسرة وسكنت عندها ، أذ أنهم أخبرونى فى ذلك اليوم أن ابنتهم الكبرى كان على صلة وثيقة بكل رجال الإعمال المشتغين بصناعة السينما فى كان على صلة وثيقة بكل رجال الإعمال المشتغين بصناعة السينما فى روما ووعدونى بأن يعرفونى به عند زيارته لهم ، يوم الأحد القادم، ويطبوا منه أن يساعدنى بخطابات التوصية لكل الاسستديوهات السينمائية والشركات التى تنتج الأفلام • ولاحظت أن السنيورا بيانكو قد تأخرت جدا فى الخارج ، ولم تعد فى موعد الغداء ، وقبلت

عزومة أسرة دللاسانتا لتناول الغداء على مائدتهم • وعندما حضرت وقالت وأنفاسها لاهثة من صعود السلم أنها قد وجدت بنسيونات خالية ، الا أن أسعار حجراتها خيالية جدا ، ثم وجهت الحديث لنا جميعا قائلة انها لا يمكن أن توافق على أن يدفع سنيور كريم صديق ابنها المقيم في القاهرة ، مثل هذه المبالغ الخيالية • ورد عليها رب الأسرة السنيور دللاسانتا : « لا • • لا • • سنيور كريم يستنى عندنا لغاية ما يلاقي الأودة الرخيصة التي تعجبه ، •

\* \* \*

جاء يوم الأحد وحضر الكومانداتور جوانسيوني لزيارة اهل زوجته ، وسمع من باولينا فصه الشاب الطموح الذي جاء من وطنه مصر الى روما لهي يعمل في السينما ممتلا فراى صورى و ركت ليستدعيني ويتعدث معى ، وأخذت من الرجل بصوته القوى الذي يجبر المرء على احترامه ، ووجدت نفسي معجبا بقامته المديدة وجسده الذي يشبه جسد ملاكم محترف وشاريه العريض الضخم و وكانت زوجته ، شقيقة باولينا ، غاية في الرقة يميزها نفس الشعر الطويل الأسود ونفس الملامح الرقيقة الجميلة ، وفتحت هذه المقابلة أمامي ستوديو من ستوديوهات روما بخطاب توصية منه الى أحد المخرجين ستوديو من ستوديوهات روما بخطاب توصية منه الى أحد المخرجين أو المنتجن ، وكان هذا الخطاب كتمويذة السحر التي لاتخيب ٠٠ كنت أدوارا لا قيمة لها ، ولم آلفض أي دور يسمندونه لى ٠٠ مثلت أدوارا بسيطة جدا ، لا يستغرق عرضها على الشاشة ٥ ا كايية أو نصف دقيقة على الأكثر ، وظهرت مع ممثلات شهيرات مثل « ماريا ياكربيني » و « هسبريا » و « بينا مينكيلي » .

لم آكن أرفض اذن فرصة الوقوف أمــــام الكاميرا ، وإن كنت أرفض أن أتقاضى أجرا كسمئل ، ولم يكن الأجر الذى يدفع لمن هــم مثلى من المبثلين يزيد على ٢٦ ليرة فى اليوم ، وهو على أية حال مبلغ محترم فقد كأنت الليرة لها قيمتها التى توازى أصعاف ما هى عليه اليوم .

وأخذني « الكابوكوهبارس » · وكما يطلقون عليه في مصر

ريجسير · ولا أدرى من أين جاءت هذه التسسميه الى مصر سهر الشخص المكلف باحضار المعتبن سه من يدى قابلا : « السمع ياسنيور كريم ، اذاى ترفض تاحد اجرك عن التمبيل • لازم تاحد علوس • أحد بو جبنا تلب يعلى اهم الكميرا ، صحبه لازم ياخد له اجرة ، احد بو جبنا تلب يعلى اهم الكميرا ، صحبه لازم ياخد له اجرة ، ونصيحة منى لك ، لك فضلت تشتغل من غير فلوس عمرك ها أنت نجح في عملك • الكل سينظر لك على أنك همرى فلشيل لا تستحق أن يدفع لك أجر • لازم نطلب فلوس وتاختها مهها كانت قليلة ، أن يدفع لك أجر • لازم نطلب فلوس وتاختها مهها كانت قليلة ، انت شاب صغير والباب مفتوح قدامك • النهاردة أجرك ٢٦ ليرة ، بكرة يبقى • • وسكرت للرجل نصيحته بكرة يبقى • • وسكرت للرجل نصيحته وعندما عرضوا على الأجر في ذلك اليوم أخذته شاكرا • أخذت ٢٦ ليرة ، صرفت ٢٥ ليرة ، واحتفظت بليرة واحدة ، كانت أول ليرة ، دخلت يدى من العمل كممثل ، وظللت محتفظا بها حتى اليوم !

ومن أول أجر تقاضيته كممثل في ستوديوهات روما ،اشتريت باقة من الأزهار الجميلة لسنيورا بيانكو التي كانت قد أصبحت مني في مكانة الأم ، وعلبة من الشيكولاتة للآنسة • باولينا ، التيأصبحت منذ الايام الأولى لسكني كسكرتيرة خاصـــة لى • كانت تهيئ لل المقابلات ، وتصف لى الطريق الى الاستوديوهات ، وتســاعدني في تحسين لغتى الايطالية التي تعلمتها في القاهرة في معهد اللغات وتكتب لى الحظابات للمخرجين •

### \* \* \*

طوال الفترة التى قضيتها فى روما وهى آكثر من سنة ، كنت أمارس نشاطى فى الصحف المصرية مثل « السياسة الاسبوعية » • • فأرسل المقالات عن صناعة السينما فى ايطاليا وغيرها الى هسـنه الصحف ، وكانت خطاباتى التى تاتى على عنوانى فى القاهـــــة ، يحولها لى شقيقى حسن على بيت « دللاسانتا » ، اذ كنت لا أزال آكتب الخطابات للشركات العالمية وأعطى عنوانى فى مصر وتصلنى الرود على روما •

تلقيت ذات يسوم خطابا من شركة « تشمينسى فيلم بروها » يطلب منى الذهاب الى الاستديو في الساعة التاسعة صباح اليوم التالى لأعمل في فيلم كانوا سنجوبه عن السيرانودي برجراك) . . وكان مديره العني .. أوجستو جنينا مشهورا تماما وهو لقب المخرج في ذلك الوقت \_ مثل دى سيكا وفلليني الآن ، ولبست اللابس التاريخية الخاصة بالفيلم ، ووقفت مع غيرى من الممثلين في طابور ، وجاء م جنينا ، المدير الفني ليرانا ، وفوجئت به ينسير الى بأصبعه صائحا : النازو اطلع بره ، وجاء اثنان من مساعديه وقبضوا على ليخرجوني من الصف . و . النازو ، معناها . المناخير ، ٠٠ وأنا عارف ان مناخيري كبيرة ولكنهاليست م عجة لدرجة أن أحسر الدور من أجلها ولست منافسا للبطل سيرانواري يرجراك، وتمعرت بالحزن ، ووقعت أراقبهم من بعيد ، وقد مال عليه أحد العاملين معه ، وراح يوسوسه في أدنه ، ولكنه عاد الى الصراخ مصرا على أن يبعدني عن الظهور ني الدور · وفهمت أن التوصيات ولا المساعى لا يمكن أن تؤثر في مخرج يدرك اممة عمله ! ولذلك فنصيحتى الآن للشبان والآنسات وكل من يعملون في السينها إنه ربما تنجح التوصية في أي مكان ، الا في السينها ، خاصة اذا كان المغرج لا يقبل أي توصية ، ولو من أبيه ١٠ فهو المسئول عن عمله ، المسئول عن نجاح الفيلم أو فشيله ١٠ هذه نصيحتي التي خرجت بها من تجاربي ، الا أنني لاأعرف مدى ما ينظر به المخرجون الآخرون الى الأمر - النتيجة أننى لم أمثل الدور ' وتركت مده الحادثة في نفسي أثرا محزنا ' وتصورت أن مناخيري ستقف عقبة في مبيل اشتغالي بالسينما، وتذكرت حادثة « باتكوتشي ، في مصر وكيف كانت اللغة الإيطالية عقبة في سبيلي • والحمد الله ، اشتغلت في أفلام أخرى ، وماحدش جاب سعرة مناخيري ا

وبدأ الشعور بالاطمئنان يداخلنى وأنا أعمل فى ستوديوهات روما وأكسب أجرى ، وأشعر أنى « راجل كسيب ، يستطيع أن يعيش من عرق جبينه ، على الرغم من أن أجرى لم يزد على ٢٦ ليرة فى اليوم ، الا أنى بدأت أعتمد على هذا الأجر ، عنت الى حجرتى فى شقة أسرة « دللاسانتا » يوما ، وقد اشتريت « برنيطة ، من الحوص ، ووقفت فى الصالة وهى على راسى فى زهو وخيلاء ، وفوجئت بالآنسة باولينا تندفع غاضبة، وتناولت القبعة بكل بساطة وألقتها فوق الأرض وداستها بقدمها وهى تقول لى :

ـــ مثل هذه القبعة لا يرتديها الا السوقة والرعاع ٠٠ أمـــــــا الرجل المهذب فيرتدى قبعة من طراز « بناما » !

الهم أننى بدأت أشعر بالحرية فى ارتياد ملاهى روما · وبعد حادث القبعة بأيام · اصطحبت « باولينا ، واختها « أودا ، الىالسينما لنشاهد فيلما للممثلة المشهورة « ليدا بوديللي » ، وكانت دهستى عندما وجدت بعض المتفرجين يغادرون السينما أثناء عرض الفيلم . كيف يترك النساس فيلما « لليدا بوريلل » ويخرجون ؟ ، وملت عليها أسالها عن السبب فعرفت أن كل دور السسينما في روما تعرض أفلامها عرضا مستمرا وليس كما يحدث في مصر من عرض الفيلم في حفلات الماتنيه والسواريه ، ولم يعجبني صدا الأسلوب .

وبعد ما يقرب من سنة ، شعرت أن كثيرًا من الاستوديوهات التي كنت أتردد عليها للعمل في الأفلام قد مضى ما يقرب من شهرين أو أكثر دون أن أتلقى منها طلبا للعمل · وعندما ذهبت أزور بعضها فوجئت بأنها أغلقت أبوابها ، وبدأت أدرك أن السينما الإيطالية تعانى \_ فى ذلك الوقت \_ ازمة خانقة · وكانت باولينـــا تحدثنى بأسرار هذه الأزمة ، وتطلعني على ما ينشر عنها في الصحف أولا باول ، وكانت تقص لى راسوم الكاريكاتير التي تتندر بها صحف الطالبا ١٠٠ حدى الصحف ترسم السينما كتمثال ضخم عيل على الجانب الأيمن موشكا على السقوط ، والسينمائيون الإيطاليون قد قسدوه بالحبال وراحوا يجَذبونه محاولين « عدله ، ، واذا به ينهار تحت الجنب ويسقط فوقهم ، وتحت الرسم كانت تكتب عبارة معناها ﴿ حِهُ يَكْحُلُهَا عماها ، !! أو صور تباع في الشوارع لاثنين من مشاهير المملين وهم يتسولون وتكتب تحتها : « احسان لاثنين كانا من مشاهير نجـــوم السينها » كانت الأزمة قد بدأت منذ سنة تقريباً ، وكانت الدلائل تشير الى أنها ستستمر وتتزايد ، وكان يوسف وهبي موجودا في تلك الفترة في ميلانو ، وكنا فتبادل الخطابات باستمرار ، وفهمت من خطاباته أن ستوديوهات السينما في ميلانو وغيرها من المدن الأخرى التي توجد فيها صناعة سينمائية تعانى نفس الأزمة الخانقة. ومضَّت الأبام وأنا أشعر بانقباض متزآيد ، خاصة وقد بدأت فرص العمل تقل بالتدريج .

# من روما ۱۰۰ الى براين :

كان لى بعض أصدقاء الطفولة الذين تناثروا فى أوربا ليدرسوا مختلف المهن ، وكان أكثر المصريين فى هذه السنين يتجهون الىبرلبن وجامعاتها ، وكنت أبادلهم الخطابات ، وأكتب لهم أنباء عملي فى ستوديوهات روما ، وتلقيت منهم خطابا يطلبون منى زيارتهم فى العاصمة الالمانية لكى و أتفسح يومين ، ٠٠ كانت الصـــورة التى يرسمونها فى خطاباتهم عن الحياة فى برلين ، زاعية مشرقة فتكاليف المعيشة هناك أرخص بكثير منها فى روما ، خاصة وقد انهار المارك الآلاني بعد الحرب العالمية الأولى، وارتفع سعر الجنيه الانجليزى الذى كان هو العملة التى يتعامل بها المصريون فى الخارج فى تلك السنوات وقررت قضاء بعض الأيام أجازة فى برلين ، وسافرت بعد أن تركت كل شىء عند أسرة « دللاسانتا » ٠٠ فيما عدا حقيبة واحدة اخذتها معى ٠٠ قررت السفر الى برلين لقضاء أجازة قصيرة ــ ربما لأن الأزمة التى كانت تخنق السينما الإيطالية ، كانت تشتد يوما بعد آخر ٠

کان الوداع بینی وبین اسرة « دلاسانتا » وادعا مؤثرا · وکانما کانت الاسرة تشمیر انی لن أعمود من برلین ، علی الرغم من أفنی ترکت ثیابی وفی نیتی العودة بعد زیارة برلین کانت روما فی تلك الفترة تغلی خالظاهرات التی تنادی بحزب «هوسولینی» لا تنظع ، ورکبت القطار وفی عینی دمعة تأثر انحدرت علی خدی، وأنا استرجع مظهر الاسرة كلها وهی تودعنی بالبكاء ، خاصمة د باولینا ، التی ترکت فی نفسی آثرا کبیرا بكل ما أدت لی من خدمات خلال اقامتی فی بیت « دللاسانتا » ·

وخلال الرحلة من روما الى ميونيخ كنت أفكر فى العودة اليها بعد قضاء آجازتى فى برلين وهى شهر واحد ولكن هذا الشهم المتد الى سنوات، ولم أعد الى روما الا ومعى زوجتى العزيزة الغالية، لأجد الاسرة قد رحلت من بيت ميدان سان جوفانى و وانقطعت أخبارها .

وصل القطار الى محطة « ميونيخ » وناديت على احد الحمالين ليحمل حقيبتى وانحنى الحمال على الحقيبة ، وحاول أن يرفعها بيديه فاذا هو يعجز عن رفعها ، ونهض واقفا لينظر فى وجهى باستغراب ودهشة ، وانطلق يتحدث عدة كلمات باللغة الألمانية التى لا أفهم منها كلمة واحدة وأربكته المفاجأة فوقف صامتا ، وكان أحد رجال البوليس يتجول على رصيف المحطة فاتجه اليه الحمال ، ووقف يتحدث اليك برهة ثم عادا معا ، وأمرنى رجل البوليس بفتح الحقيبة ، ومد يده

يتممد ما بداخلها ، واذا به يعتر على عدة زجاجسات من النبيسة الايطالي و لميات لبيرة من المكرونه ، الن أصدقائي في برلين قد اوصوبي بان أحملها اليهم • وابتسم رجل البوليس ، وأمر الحمال بأن يحمل الحقيبة الى القطار المتجه الى براين .

جمهره من الاصدف: المصريين ينتطرون وصدولي . ومال على صديق منهم لكي يقول لي أنهم قد حجزوا لي غرفة في فندق من فنادق الدرجة الا ولى ، سمامحهم الله هؤلاء الاصدقاء المحبين كنت أكتب لهمسم في خطاباتي أنني أشتغل بالتمثيل في ستوديوهات روما ، وافتكروا أنّ « تحت القبه شيخ » على رأى المثل ، واعتقدوا أن ترائى الطاتل أمر مقطوع به ، في ألوقت الذي لم أكن أمتلك فيه الا بضعة جنيهات لا تكفى لمبيت ليلة أو اثنتين في الغرفة الفاخيرة التي حجزوها لي ٠ ما عَلَينا ، بيت ليلة واحدة في الفندق الفخم · وكأنني « كونت ، · وفي اليوم التالي طلبت من أصدقائي أن ينقلوني « الى بنسيون كويس ورخيص وابن ناس، وعلى الرغم من أنني لم أكن أعرفكلمة واحدة عن اللغة الألمانية الا أنني شعرت أن الحياة في برلبن تختلف عن الحياة في روما ٠ كانت العاصمة تتميز بنظافة لا حد لها ، وكان كل شيء فيها يميزه النظام وتحكمه آداب المجتمع والتقاليد الصارمة . دخلت مرة أحد المطاعم مع الصديق ﴿ سليمان نيازي ﴾ • وجلســــنا في مطعم و هايد لبرجر ، لتناول الغداء ، وكان سليمان صديقا قديما تعود صداقتي له الى أيام الطفولة في مصر ٠ وقوجئت به يقول لي : ـ ما تشاورش بايديك كتير يا محمد وانت بتتكلم .

وسألت وأنا لا أفهم سر طلب هذا :

\_ ليه ؟

وقال وهو يلتفت الى اليمين واليسار :

- بص حواليك · حتلاقي الناس كلها بتتفرج عليك ·

ودرت ببصرى في المطعم ، واذ بي أجدهم قد انقطعوا عن الأكل أبدا · لقد قضيت عدة سنوات في برلين ، وكلما ضبطت نفسي إشاور بيدى أثناء الحديث أنزلت يدى على الفور · كنت قد اكتسبت هذه العادة من الاقامة فى روما ، فأهلها لابد أن يشاوروا بأيديهم وهم يتحدتون كالمصريين تماما ·

مرت أسابيع وأنا أعيش حياة راغدة فخوة في برلين · حياة لا يتصورها ممثل · وكأنى أحد « مهراجات » الهند العظام · كان شقيقى حسن يرسل لى في الشهر ٢٦ جنيها وكان الجنيه الانجليزي - عملة مصر في ذلك الوقت – سعره الرسمي في بنوك بركين ٧٠ ماركا ألمانيا ، بينها كان سعره في السوق السوداء يصل الى ٣٠٠ مارك + وكنت أطلب منه أن يرسل لى المبلغ بالجنيهات ، اذ كان سعر الجنيه يرتفع يوما بعد آخر ، وكان الجنيه الواحد يكفي اعتساء فاخر في أرقى فنادق ومطاعم برلين ٠٠ كنت أنفدي وأتعشى وأسهر يود فضل ما أجد أنني لم أصرف الجنيه كله والى هذا الرخاء يعود فضل ما تعلمته من الحياة في برلين • لقسسد خالطت المجتمع وتعلمت الاتيكيت ومعاملة الناس ، ولا الني أردت أن أعيش هذه الحياة من جديد في برلين با كفتني ٠٠٠ بنيه أندى الشهر الواحد الآن •

اندمجت اذن في الحياة العامة التي حرمت في روما منها ، قضيت عدة أسابيع في برابن تعلمت خلالها بعض الكلمات الألمانية، ثم بدأت أوحه اعتمامي الى السينما الألمانية · •

### \* \* \*

عندما كنت فى مصر ، كنت قد أرسلت خطابا الى شركة «ديكلا» الأنانية ضمن ما أرسلت من خطابات الى شركات السينما فى أوربا وأمريكا ، كنت قد شاهدت فيلمى « الطاعون فى فلورنسا » و « أستاذ الحب » و كلاهما من انتاج شركة ديكلا ، و كان اعجابى بهذين الفيلمين وأولهما تاريخى والثانى عصرى ، ولهذا أرسلت للشركة خطابا وضعت فيه ١٠٠ صورة من صورى التمثيلية وكانوا قد أعادوا الى الصور فى خطاب قالوا فيه أنهم لا يحتاجون الى ممثلين ، وبين طيات الحطاب وجدت بين الصور ورقة صغير ، قصاصة مكتوبة بخط اليد من السكر تبرة التي أرسلت الخطاب جاء فيها : سلام من قلبى للغنان

الكبير من فتاة فى برلين • أنا أعمل فى شركة ديكلا كسيكرتيرة ، ولقد رأيت صورك باهتمام كبير • وأشعر باسف شديد الأنك لاتفكر فى الخفسور الى برلين • ووقعت الورقة بامضائها : « فليتسسيتاس جيفسكى » •

كنت قد احتفظت بهذه الورقة الصغيرة بين أوراقى منف و وجدتها داخل الخطاب ، وتذكرتها في برلين ، واتجه تفكيري لأول وهلة الى زيارة الفتاة في الشركة وذهبت اليها فعلا في مقر الشركة وفوجئت الفتاة بشاب لا تعرفه ولا تتذكره يسئل عنها بالاسم ، وعندما قابلتها وقلت لها : أنا الشاب المصرى الذي أرسلت له هذه الورقة مع صوره ، خيل الى أنها صدمت ، تفحصتني بنظرة دهشة، فقد رأت أمامها شابا عاديا جدا ، ولهذا السبب يبدو مظهري الطبيعي بصورة تختلف تماما عن شكلي في الصور ، وأخرجت لها مجموعة بحديدة من صوري لكي أبرهن لها على أنني هو نفس الشاب الذي أرسل صوره ذات يوم من القاهرة ،

أفاقت الفتساة من صسدمة لقسائها الفاجئ بي ، ولم تلبث أن راحت ترحب بي في ود ، وطلبت منى أن أترك لهسا مجموعة الصور وعنواني وتليفوني على أني سعدت بهذا اللقاء ، كنت سعيدا بلفتة الاعجاب البرى التي بادرتني بها الفتاة ذات يوم وهي تكتب العبارات التي جاءت في ورقتها الصغيرة ، وكتعبير عن هذه السعادة ، وامثنان لهذا الاعجاب بادرت بدعوتها للعشاء في تلك الليلة لكنها لم تقبل المحوة ، لأن الأسرة لا تسمح لها بالسهر خارج البيت، واكتفت بأن تقبل دعوة لتناول قدح من القهوة عند حلواني شهير في برابن اسمه ، روميل ماير ، .

كان أبرز ما لفت نظرى فيه أن جرسونات المحل كن جميعا من الفتيات ، وكان ذلك شيئا غير مالوف في ألمانيا خلال تلك الفترة بين ١٩٢٢ و ١٩٢٣ و كانت هي تتقن عددا من اللغات الأجنبية بينها الانجليزية التي كان الحديث بينها وبيني يدور بها و ورغم أنها تفضا اللارد عندما سمعتني أددد المامات التي أعرفها من الالمانية بلهجة مكسرة مليئة بالانخطاء .

لقه قابلت الآنسة فليتسيتاس كثيرا ، وتناولنا معا القهوة

والجاتوه مرات عديدة ، ولكنى أؤكد لكم ، أننى فى هذا الوقت لم أنن أمتم بشىء قدر اهتمامى بمعرفة ما يهمنى عن السينما الالمانية كنت أفكر فى فنى واضع السينما فوق كل اعتبار ، وربطتنى بالفتاة صداقة نبيلة كتلك التى ربطتنى بباولينا دللاسانتا فى روما ، وأفدت كنيرا من توجيهها لى و وبعد يومين أو ثلاثة أيام من آخر مقابلة لى معها ، اتصلت بى تليفونيا وأخبرتنى أنها قد حددت لى موعدا مع ربجيسبر مخرج « شركة ديكلا ، وهو الرجل الذى يختار الممثلين للادوار المانوية ، ويومها لم أنم ليلتى ،

### \* \* \*

من أبرز ما لاحظته في براين ، أن ادارة شركات السيينما داخل العاصمة ، بينما شركات الاستوديوهـات ومعامل الطبع والتحميض بعيدة جدا عن المدينة ، ولكي يذهب المرء اليها فلا مفر من أن يركب قطار السكة الحديد أو المترو الذي يسير تحت الارض. (نها حميعا تبعد بمسافة أكثر من ساعة عن قلب المدينة . وكنت كما قلت لم أذق طعم النوم في تلك الليلة ، وَذَهَبَتُ في الصَّبَاحِ الى ادارة شركة , ديكلا ، ، وهي غير شركة , أوفا ، العظيمة ،ولاحظت أن الناس في زحام شديد أمام المصاعد على كثرتها ٠٠ هذه المصاعد الغريبة التي لا تتوقف عن الحركة هبوطاً وصعوداً ، وكانت بـــلا أبواب . ولم يكن على الصاعد الا أن يخطو بداخلها وهي تتحرف حتى يصل الى الدور الذي يفصده فيخطو بقدمه خارج الاسانسير الذي لا يقف · صعدت في هذا المصعد الغريب وسألت عن الرجل الذي كان ينتظرني وكان اسمه « كَارل دراير ، وقابلته فعلا ، ألا أنني شعرت بخيبة أمل ، وأنا ألمح بوادر عدم الاهتمام التي بدت عــــلي وجهه ، وسارعت أخرج من جيبي مجموعة الصور التي أحملها ، وقلمتها له بسرعة حتى لا أعطيه فرصة الترجمة عن عدم اهتمامه بطردى ٠ وراقبت وجهه وهو يقلب الصور ، وقد اختلط الاهتمام الوليد على ملامحه بالاعجاب · بل ان حرارة هذا الإعجاب زادت فقد فوجئت به يوزع الصور على بعض من يجلسون في الحجرة ليتأملوها هم أيضًا ورفع بصره بعد برهة وقال لى :

# \_ صورك عال · انما الصور لا قيمة لها بالنسبة للسينما · ·

الحركة أهم • انت لك صورة وانت قاعد حزين على مكتب • هذه مجرد صورة ، لكن في السينما يجب أن نرى الحزن في حركاتك • كيم دخلت وكيف تؤدى الموقف أمسام الكاميرا أذا مقتنع أنك تصلح للسينما وصورك تكشف عن استعداد كبير!

وتناول ورقة مطبوعة ، وقع عليها بافضائه بعد أن كتب اسمى وأسار لى على حجرة لأذهب اليها ، وفى هذه اللحظات ، لم أشــــا أن أهر على صديقتى السكرتيرة الالمانية لأنى لم ارد احراجها ، ووجدت فى الحجرة عندما دخلتها رجلا وفتاة ، أخذا منى انورقه ، ووجدت أمام الفتاة وقد راحت تسالنى عن اسمى وسنى وبلدى وجلست أمام الفتاة وقد راحت تسالنى عن اسمى وسنى وبلدى التي جئت منها ، وبلدى عنديا الدهشة عندما قلت لها أننى جئت الى برلين لأمثل ، فليس عندنا فى مصر صناعة سينائية ، ولم تلبث أن طبت منى صورة لتلصقها على الورقة ، واضطررت الى أن أعود الى «كارل دراير ، الذى كنت قد أعطيته الصور كلها ، وراح ، يفنطها ألمامي كأوراق الكوتشيئة ، واختار بعضها ليحتفظ به وأعطانى الباقى كافت كل الصور من مقاس الكارت بوستال ، وعدت الى الفتــــاة لأعطيها واحدة من هذه الصور لتلصقها على الورقة التى جمعت كل البيانات اللازمة عنى ، ثم قالت لى وهى تودعني : « عندما نحتاج الميانت بعث لك بجواب ، •

غادرت ادارة شركة ديكلا السينمائية وقلبي يرقص فرحا بين جنبي ٠ ها هي الفرصة التي ضاعت مني في روما ، عندما أوقفت الأزمة التي خنقت السينما العمل في الاستوديوهات \_ قد دانت لي آخر الأمر على أن الأيام مرت في تباطؤ وتعددت الأساسيم ولم أتلق ولا خطابا يستنعيني الح الاستوديو . وهبطت بن حني فورة الحماس ، وعدت الى وسيلتي القديمة التي بدأتها في القاهرة .والتي نفتحت أمامي الطريق الى روما ذات يوم ، كتبت الخطابات لكل سركات السنما في برلين ٠٠ حتى فروع الشركات الانجلبزية والفرنسية والأمريكية مشل بارامونت ومترو وفوكس وغيرها وأرفقت بها صوري ٠٠ وانهالت الردود ٠ وكان أغلبها يردد النفات القلتية التي صوري ٠٠ وانهالت الردود ٠ وكان أغلبها يردد النفات القلتية التي الفتها ، نغمات «الرفض» البعض يقول لى ان شركاتهم ليست أكثر

من فروع لتوزيع الافلام لا لانتاجها ، والبعــــض أرسل يطلب منى الذهاب الى مقر شركاتهم ·

في الواقع أنني عملت في تلك الفترة في أفلام كتيرة ـ مثلت أدوارا تافهة جدا - استدعيت مرة للعمل في فيلم تساريخي كانت احدى الشركات الالمانية تصوره ، وتسلمت من قسم الملابس ملابس الدور وارتديتها فعلا ، ويبدو أن المخرج كان يريد منا جميعـا أن نهدو سمر الوجوه • كنا جميعا كومبارس وكان يريد أن يغمق وَجُوهُمُنَا ۚ وَأَدْخُلُونَا كَقَطِّيعَ غَنْمُ فَي غُرِفَةً كَبِيرَةً فَي وَسَطَّهَا مُنَاضِّدُ عديدة ألقيت فوقها مساحيق بلون البن المحمص ، وكان على الواحد منا أن و يلغمط ، يديه بالبودرة السوداء ويدهن بها وجهه ٠ هكذا ٠٠ لا مكياج ولا شيء من أصول الصناعة ٠ أنا رأيت هذا المنظـــر وأحسست بخيبة أمل ، وشعرت بالاشمئزاز من نفسي ، كيف أرضى لنفسي هذا وأنا العبقري ، أنا الفنان الذي شهد له أناس كثيرون ، وخرجت من الحجرة ، واتجهت الى قسم الملابس وقدمت لهم الأيصال الخاص بالثياب • ولم يقل لى أحد شيئًا ، ولم يسألني أحد عن شيء أخلوا الثياب وأعادوا لي ملابسي فارتديتها وغادرت الأسستوديو . ورجعت الى البيت في ذلك اليوم والحزن يغمر نفسي ٠٠ علم أن الله لم يخذلني ١٠ انني أعتقد \_ وانا عظيم الايمان باعتقـادي - أن أي انسان في هذا العالم لم يهو السينما مثلما هويتها • أن أقول انني ضحيت بالغالي والرخيص ٠٠ أنا لم أكن أملك شيئًا ٠ ولكني ضحيتً بدمي وأعصابي اخلاصا لَفن السينما • ولو كان عندنا في هذا الوقت الذي أحدثكم عنه صناعة سينمائية ، لو كانت السلينما مزدهرة في بلادنا كما هي الآن لا سافرت ولا تفريت وتجرعت هذه الغصص بِكُل موادِتها • ولكني أحب أن أعترف لنفسى على الأقل ان الانسان يحتاج آلي من يأخذ بيده ، خاصة اذا كان مثلي في برلين أو غيرها أجنبياً لا ينظر الى كفاءته أو مجهوده أو فنه • كان لا بد من سند فمئات من الألمان ، أجمل منى كانوا يعملون في السينما • وللحظ السعيد أنني عرفت في برلين سيدة نبيلة من الطبقة الارستقراطية في ذلك الوقت هي مدام كبرسنجر ، وكانت هذه المعرفة هي اليد التي فتحت لي قمقم الأحلام . وعلى ذكر الوسط الراقى والاندماج فيه ، كان الفضل كل الفضل فى تسهيل تكاليفه وأعبائه لحالة النقد الالمانى ، وتدهور سعر المارك ، كما ذكرت .

وقصة هلمه الأيام لا تمحى من ذاكرتي ٠٠

عشت في شارع « كورفو رستئدام » آرقي شوارع برلين ... ولم يكن مسكني مع احدى الأسر يتكلف آكثر مما يوازيه دولار في الشمير الواحد ، وكانت فتاة هند الأسرة التي تحمل في طمام الإفطار تمده فوق عربة صغيرة وكل أدوات المائدة والأطباق من الفضة ، والمدرسة التي تدرس في الألمائية ، كانت تحضر من التاسعة صباحا الى العاشرة ثم تنصرف دون أن تراني لأني لم آكن قد استيقطت بعد ومائد يهم ، أنها تتقاضى أجرها ، وهو يعادل قروشا قليلة ، واذا لم أبدأ دروسي هذا الشهر ففي الشهور القادعة مسمح لهذه الدروس

أما لماذا لم أستيقظ في موعد الدروس الألمانية ' ملان سيرة الليل في ارقى المطاعم والملامى وبيكزرهوف، و وسيبريا، و وادلن، و والانجلش، كافية كانت تعتد للثالثة صباحا بما فيها من عشاء فقم ورقص وموسيقى ١٠ وكل ذلك لا يتكلف اكثر من ثلاثين قرتما ١٠.

ودد اعتنيت بتيابى عناية كبيره وانتقبت أرقى مدموعات من الكرونسات والقمصان ٠٠ والمعاطف والبدل ٠٠ وفوق كل ذلك عصا من الكهرمان والفضة تكمل الأناقة ٠

وما ابعد الفرق بين برلين وروما ١٠٠٠ برلين في دلك الوقت أشبه بالفاهرة و روما ، ببيها أو قليوب . فبرلين كانت مدينة بسخمه فخية ، ذات رواء ، وأناقة ١٠٠٠ وكان القيصر فلهلم وقواده \_ لدندروف وهنديبرج وعيرهما ، قد سلموا في نهاية الحرب وهم على أبواب باريس ، فلم تدق عامستهم حسارا ، ولاأشرارا، وكانت التسليم محسوبا حسابا دقيقا ، بعد أن دخلت أمريكا العرب ، وعرف أنه مهما طالت المعارك ، فلن تصل ألمانها ألى النصر الذي تريد ، ومن الافضل أن تدئى على قوتها البشرية والمادية ، وبهذا تكون قادرة على المغرز بأحسن المشروط ١٠٠٠ ولهذا لم يكن عسيرا عليها أن تنهض مسرعة ، وان يكن المخرز بأحسن المشروط ١٠٠٠ ولهذا لم يكن عسيرا عليها أن تنهض مسرعة ، وان يكن عدما طالوما عام \$195٤ باستسلام دون قيد أو شرط ، وعندما أممنوا في تخريها عدم تحالما ، .

كانت ألمانيا بعد الحرب الأولى ، هي ألمانيا باستثناء مأساة

العملة وتضخمها ١٠ وكانت حياة الأجانب الذين يتلقون نقودا أجنبية هي حياة البذخ العظيم ١٠ ان مرتب الألماني في شهر لم يكن يكفيه لهشاء واحد من النوع المذى تعودت عليه وأصححابي فترة ثلاثة أعوام تقريبا ٠ وكم كانت مشاكل العملة كثيرة !! ان الجنيه اليوم يساوى مليون مارك وقد طبعت القيمة بالختم الأحمر على الورقة ، وكان أصلها يسحاوى ١٠٠ ألف مارك ، ولا تجد في كل متاجر برلين من يستطيع أن يصرف لك هذه الورقة ١٠ فاذا انتظرت الى الصباح زادت المشكلة تعقيدا ، لأن سعر الجنيه زاد خمسين أو مائة أو الضعف ١٠ ولو جمعت العملة الموجودة في متاجر رقي شوارع برلين ، لوازت ما في جيبي في يوم واحد ١٠ وبهذا لم تعد الورقة من المصريين في شراء البيانوهات الفخمة ، والرياش النمين وشعفه من المهريين في شراء البيانوهات الفخمة ، والرياش النمين وشعفه الم بلادهم ، وفي الوقت الذي عنى غيه اليهود بشراء قطع الأرض في الحياة والعمارات والمساكن والفيلات وغيرها ٠ كنت أهتم بالاندماج في الحياة الاجتماعية الراقية ٠

ولا أنسى ، ذات يوم فى أواخر عام ١٩٢٤ ، كنت فيه مع أحد أصدقائى فى مطعم وطلبت « شوبا ، من البيرة ، سعوه قرشان • وقبل أن يصل الشوب الثانى كان السعر قد ارتفع الى ثلاثة قروش لان سعر العملة تغير فى خمس دقائق ! ولكن ماذا يهم • • الماركات بالملاين ! •

وفى صباح اليوم التالى حدثت المفاجأة ٢٠ كان « شاخت » قد قد تولى أمر الاقتصــاد الالمانى وبجرة قلم ألغى العملة المتداولة كلهـا ، وأصــدر ماركا جديدا ، وأصبح سعر الجنيه الانجليزى ٢٠ ماركا ذهبيا و١٨ ماركا بالسعر الحر ٠

وتحول الأجانب ، بين سواد ليل وبياض نهار من أصحاب ملايين الى صعاليك فى الوقت الذى دخل فيه كل ألمانى فى عهد الرخاء بل النعيم ١٠٠ ان سندوتش لحم صنغيرا أصبح يساوى خمسين قرشا ١٠٠ وبعد أن كنت ترى شابا انيقا فى الشارع يقترب منك ويسألك فى آدب جم اذا كان لديك أى شىء ، تبيعه ـ وغالبا

ما یکون یهودیا ــ تحول جمیع الأجانب ، ومعهم حضرتی الی بائعین لما آشتریناه فی آیام کانت أحلاماً ۰۰ وأخذت تتسرب من غرفتی • الفراك ، و « السموكن ، وطقم الشای الفضی وتبقاب الانزلاق علی الجلید وآلات التصویر الفخمة ۰۰

ولكن تكاليف الحياة لم تكن هى التى تشىغلنى كثيرا ٠٠ وانما السينما فلنذهب معا الى السيدة الارستقراطية فواوكيرسنجر.

# امرأة 00 فتحت لي الأبواب !

كانت تقيم فى صالون مقرها حفلات موسيقية فى أول كل شهر لموسيقي بتهوفن وشوبرت وشومان وموتسارت وسواهم من مشاهير الموسيقيين وكانت تستقبل فى هذه الحفلات مئات من الناس ، من الرجال والسيدات بينهم يابانيون وصينيون وأمريكان وكل أجناس العالم وكانت تسكن فى أدقى أحياء برلين ، ودهبت اليها ، وقدمت لها نفسى ـ لم تكن قد رأت فنانا مصريا ، على كترة ما سميعت عن مصر ، واحتفت بى وأجلستنى بجوارها ودعتنى عضور حفلتها الموسيقية التى تقيمها أول الشهر ، ومالت على ويدها ترتكز على عصاها التى لا تتحرك الا مرتكزة عليها وقالت لى :

« تعرف ياهر كريم • أنا عمرى ٨٠ سنة ، والسبب في انى عشت العمر دا كله وحاعيش كما نهو الموسيقى • انها الغذاء الروحى الذي يمدني بالقوة لكي أعيش » •

أدهشنى أن جدران صالونها قد علقت فوقها مئات الصور الفوتوغرافية ، التى وقع عليها أصحابها بامضائهم ، وأشارت لى بعصاها الى الصور وهي تطلب منى أن أقوم به بجولة كى أنسبع نظرى منها ، وكانت رحلة عجيبة قطعتها بين جدران الصالون ، أن « سارة برنار » قد علقت لها أكثر من صورة مهداة الى صديقتها كيرسنجر « وكاروزو » أيضا ، بومئات من فطاحل رجال الموسيقى والفنانين ورجال السينما علقت صورهم على الجدران ، ولا تكفى أيام لكى يقرأ المرأ كل ما كتبه هؤلاء تحت صورهم التى ملات المبدران الى المبدران الى المبدران الى السيفا وهم يهدونها لها ،

وفي موعد حفَّلها الشـــهري ، كانت تقف على باب صالونها

وهى تستقبل ضيوفها الذين بدا عليهم من مظهرهم آنهم من كبار الهنانين ورجال المجتمع ، كان كل منهم مهما كبر مركزه أو عظمت شهرته ، يتناول يدها وينحنى ليقبلها فى احترام وود ٠٠ كانت هذه السيدة النبيلة ، تصطحب ضيفها لكى تجلسه فى المكان اللائق به ٠

كان هــذا الحفل ، نقطة تحول كبيرة بالنســبة لاشتغالي في السينما · لأن صــــلتى بها أفادتنى كثيرا وفتحت أمامي الابــواب المفلقة ·

فقد زرتها ، بعد يوم الحملة بثلاثة أيام لأشكرها على دعوتها الرقيقة وعلى الاتر الجميل الذى تركته فى نفسى ، وبدأنا نتحدث عن الموسيقى ، فاذا بها تسألنى عما سمعت فى بلادى من موسيقى، عن الموسيقى المصرية وأنا الذى لم آكن المتم بالموسيقى المحرية وأنا الذى لم آكن المتم بالموسيقى المحرية وأنا الذى لم آكن كيف غادرت مصر الى روما وعملت فى سستوديوهات السسينما هناك ، الى أن حلت الازمة فغادرتها ألى برلين لاجرب حظى ، ورويت لها تجربتى مع العدد الكبير من شركات السسينما فى ألمانيا ، والمبتع عينة من الصسور التى كنت أقدمها للمسئولين فى هذه الشركات ، وتفحصت الصور وهى مسرورة وقالت : « يبدو أنك ممثل فنان لأن صورك معبرة ، • وكنا نتبادل الحديث بالألمانية ، على المغم من أنها تجيد الفرنسية أجادة تامة ، كنت أشعر بالخجل لأننى لا اتقن الحديث بالألمانية ، الا أنها لم تلق الى عدم اتقانى للغة أى بال • وطلبت منى أن أمر عليها بعد يومين • • ونظرت الى مماسمة وقالت وهى تودعنى ؛ ستجد عندى مفاجأة طيبة لك !

وقبل أن أذهب اليها اشتريت لها من محل الزهور عودا من الورد ، واعطتنى ثمانية خطابات للتوصية عند أصدقائها من السينهائين وبينهم ثلاث سيدات وخمسة من الرجال المشتغلين بالسنما .

لقابلتها • كانت و لى بارى ، تجلس مع سسيدة أخرى ، وكانتا تمربان القهوة باللبن ، وشرب القهوة باللبن عادة منتشرة جسدا في المانيا تماما مثل عادة شرب الشاى فى انجلترا ، وطلبت منى الجلوس معها ، وأعطنتى كوبا من القهوة وقطمة من الجاوه ، وبدأت فى رفق تسالنى عن عيلى كممثل ، فاريتها صورى كالعادة وأنا أتحدث معها بلغتى الالمانية المكسرة ، وفجأة ضحكت وشعرت بالارتباك ، هل تضحك على صورى ؟ أم على لهجتى المكسرة ؟ ورأيت أن ضيفتها هى الاخسرى تضحك ، وأدركت ساعتها أن لهجتى أن ضيفتها هى سبب الضحك ، فالضيفة لم تر صورى !

قضيت فترة قصيرة معها ، وقرأت الخطابات بكل اهتمام وعناية وقالت لي أنها ستبدأ تمثيل فيلم جديد خلال أيام باستوديو « ناشيونال » ، وحددت لي اليوم الذي ستبدأ فيه العمل ، وطلبت منى أن أذهب لقابلتها في ذلك اليوم في الاستوديو • كان الفيلم الذي ستمثله باسم « مأساة امرأة » ، وذهبت للسؤال عنها في اليوم الذي حددته لي ، وقادوني الي حجرتها في الاستوديو · كانتُ عند وعدها فعلا • ومثلت دوراً في هــذا الفيلم يستغرق عرضه دقیقتین علی الشاشة · لم تکن « لی باری ، هی وحدها التی حملت لها خطابات التوصية فقد ذهبت الى غيرها • وأكثر أصحاب هذه تصويرها ، اذ ـ أنَّ السَّينما لَم تنطق الأعام ١٩٢٩ وطوال هذه المدة لم أسمع شيئا عن شركة و ديكلاً ، وظننت أن ما حدث خلال زيارتي لهم لم يكن الا شيئا روتينيا ٠ وان ــ الاســـتمارات التي ملاتها بكل المعلومات عن نشاطي السينمائي تنام في درج من أدراج الشركة الى ما شاء الله • على أننى فوجئت ذات ليلةً ، وقد عدت من الخارج متأخرا ، بورقة صغيرة فوق مكتبى ، تركتها صاحبة البنسيون الذي أقطن فيه كتبت فيها عبارات تقول اننى مطلوب للذهاب في السماعة الثامنة من صباح اليسوم التالي الى ستوديو الشركة للعمل في فيلم جديد ينتجونه ٠٠ وخطر لي على الفور أن اتصل بالفتاة فليتسبباس ، السكرتيرة التي مهدت لي مقابلة ريجيسير الشركة ، لكي أشكرها على ما بذلت ، فقد شعرت أنها وراء هذا الاستدعاء ، ولكني أدركت أن الوقت متأخر جدا ولن أجدها فأجلت الاتصال بها الى ما بعد عودتى من العمل فى الاستوديو فى اليوم التالى ·

فى الثامنة تماماً من صباح اليوم التالى ، كنت أدخل باب الاستوديو لامثل فى فيلم شركة « ديكلا » الجديد • مثلت دورا عاديا جدا ، ليس فيه شىء جديد من الناحية الفنية ، ولا يختلف اطلاقا عما سبق أن قدمت من أدوار ، لم يحزنى هذا ، بل كنت سعيدا به ، فقد بدأت على الأقل ، وأصبحت الشركة تتعامل معى كميثا .

وما أن انتهى يوم العمل وعدت ألى برلين من الضاحية التى يقع فيها الاستوديو حتى اتصابت بصاحبتى السكرتيرة الألمانية ، رويت لها ما حدث واننى لم آت بجديد كممثل ، وقالت لى :

\_ لا تحزن · · انت تعرف ان النجاح لا يأتى مرة واحدة · · النجاح بالقطارة · · يكبر شيئا فشيئا ﴿ وَآنَا سَعِيدَةَ انْكَ بَدَأْتُ ﴾ ·

أخنت اذن طريقى الى ستوديوهات ، أوفا ، وهى أعظم وآثبر الاستوديوهات الألمانية ، وتضم عددا كبيرا من شركات السينما فى ذلك الوقت ، وكانت أوفا تملك مدينتين كبيرتين للسينما واحدة فى ، بابلسبرج ، والثانية فى « تبلهوف ، · · كنت أرى أشياء عجببه تعدث فى هاتين المدينتين ، آراهم ينتجون أفسلاها شرقية غاية فى تعدث فى فقه المحيان يقدمون أناسا شرقيين يؤدون فريضة الصلاة ، وفوجئت ذاتيوم فى احد المناظر بمثل يؤدى الصلاق بئولية خاطئة ، وهو يمثل دور أعرابي فى الصحراء ، وسسارعت بطريقة خاطئة ، وهو يمثل دور أعرابي فى الصحراء ، وسسارعت المنافى بعدهته فلات مرات أو أدبع مرات بسرعة أثنه ، الركوع ، وصرخت قائلا :

ــ الصــــلاة ليسبت هكذا ٠ أنا مســــلم واســـمى محمد ٠٠ ما تصورونه غلط في غلط ٠

وقادونى الى رجل مسن ، يجلس فى مكتبة الاستوديو وقد امتلات جدرانها بالكتب ، وعناها أبديت له اعتراضي ومثلت له الطريقة الصحيحة للصلاة ، نهض الرجــل واتى ببعض الكتب . داح يقرأ فيها بالآلمانية ، ثم قال بمنتهى البساطة :

ان الصلاة تجوز هكذا كما يؤديها المثل أمام الكامرا ،
 وتجوز كما تؤديها أنت !!

شىء آخر لاحظته ولم أسكت عليه فى هــذه الافلام التى كانوا يصورونها عن الشرق و لاحظت أنهم يضعون الآيات القرآنية على الجدران معلوبة بعد أن يكتبوها على لوحات ، وكنت أقــول للمخرج ان من العيب أن تظهر هذه اللوحات مقلوبة ولا يستطيع احد معن يعرفون العربية أن يقرأها ، وكان المخرج يصـــدر أوامر و بتعديل وضع وضع و الآيات القرآنية الكريمه و تبعا لما اشير به و وسع من يضحكون جميعا ، وكان الأمر عندهم لا يستحق أي اهتمام ا

ومضت الأيام وأنا أعسل مثلما كنت أعسل في ستوديوهات روما • مثلت أدوارا تافهة جدا ، وصغيرة جسدا ، على أنها كانت تجارب مفيدة ، وخطوات الى الأمام • فقد دخلت في هذه الفترة كل ستوديوهات برلين وتعرفت عليها جميعا •

وبفضل توصيات السيدة « كرسنجر » ، أيضا ذهبت لمقابلة مدير شركة الاتحاد السينمائي الأمريكي ( دافو ) وقابلني الرجل بكل ترحاب ، وزاد من رقته أن عرف أني مصرى ، وعهد الى بدور في فيلم « اعملق الروح » وكان فيلما ثقافيا ، تقوم قصته على فكرة الايحاء ٠٠ وكان الأصل في فكرة الفيلم يقوم على أن تدب الحياة في لوحة مشهون » رهو يعزف ، وكانت لوحة مشهون » وهو يعزف ، وكانت وكانت للماسيقار الكبير « بتهوفن » وهو يعزف ، وكانت وكان له مستشارون من المعلماء وكتباب علم النفس الكبار هسال البروفسير «في سوار» ودكتور «كروت فيلله» وآخرهما محلل نفساني معروف له عدة كتب في التحليل النفسي ٠

كنت خلال فترة العمل فى هذا الفيلم أشعر بالراحة والرضى، كان سبب هذا الشعور ان العاملين فى الفيلم ، كانوا خليطا من الجنسيات ٠٠٠ كان بينهم أمريكا وأسبان وفرنسيون ٠ مازلت أذكر أن ( تومالا ) مخرج الفيلم كان يطلب منى تمثيسل مواقف غربية ١٠٠ كان يطلب منى ان أمثل فى الظلام وأتمثر فى عائق وممى وأترنع ، أو أن أفتح بافلدة وأتخيل أن الظلام بدخل على من النافلة ، وكان ممثلو الفيلم تد أعلوا مكياجهم تبعا للصنحصيات التي تظهر فى اللوحة الكبيرة التي يظهر فيها يتهوفن يعزف بينا أصدقاؤه يسمعونه ، ووضع الماكيو على وجهى لحبة كبيرة لإشبل اصلى منصحصيات اللوحة وكانت و الهودة » فى ذلك الوقت أن برندى لا أشاب بدلة كحلية اللون وحلماء أصود من الجلد اللهيع وشرابا أبيش ، ولاحظت اللوب للمنا اللحية اللي تعصص منصحصيته من اللوحة ، يرتدى شرابا أصسود لا أيض كما ارتدى شرابا أبيض كنه أشار لى بيده على أن ذلك شيئاً لايهم. كنت أهبر في لا أي بدده على أن ذلك شيئاً لايهم. كنت أهبر في كله بدا المخرج أن يكون دقيقاً أمنا في كل شيء ا

فى الواقع أحسست أن العمل فى هذا الفيلم كان يميزه الفنه وعلى الرغم من أننى لم أد الموضوع عند عرضه على الشاشة ، الا أنى أعتبرت تمثيل فيه عملا له قيمته وعلى الرغم من أن الفيلم ثقافى الا أن العمل فيه اسمتغرق أكثر من أسبوعين ، كان تصوير المنظر الواحد يستعرق يوما كاملا ، اذ كانت هناك عناية كاملة فى توزيع الإضاءة ودقة فى العمل ، كان التصوير تتخلله فترات مرح وضعك كانوا يتبادلون نكتا الخهم الضحك، على ما كنت أفهمه جيدا وما كنت أنفوق فيه ، مو أن نرقص أنا ولأنسة التى تمثل معى وتظهر بجوارى فى مناظر الفيلم ، رقصة ونوكس ثروت ، وكان يزيد فى مرحنا وضحكنا أن المثل الذى يؤدى دور بيتهوفن هو الذى كان يتولى عزف الموسيقى التى نرقص على ال

وأثناء عبلى في الفيلم فوجئت بخطاب ينتظرنى في البيت ويللب منى التوجه الى ادارة البوليس ، وهناك اندونى بالرحيل عن المائيا في بحر اسبوع ، اذ كانت مدة اقامتى قد انتهت ، وعدت الى الاستوديو وقلت للمخرج ما حدث ، فربت الرجل على كتفى وقال لى:

ـ بسيطة جدا ياهر كريم ، ساعطيك خطابا من الشركة بانك تشتفل في فيلم لنا ويجب أن تستمر في العمل وبهذا يجدون لك الاقامة ، ، ،

وفعلا ذهبت الى ادارة البوليس فى الميوم التالى ومعى خطاب من شركة دافو بتاريخ ه اكتوبر عام ١٩٢٣ يقول « يشهد الموقعون تحت هذا الخطاب أن محمد كريم يعمل فى الفيلم الثقافي « اعماق الروح » • وقدمت الخطاب لادارة بوليس برلين فمسلوا اعامتى عاما آخر •

\* كان المبلغ الذى يرسله شقيقى حسن لى ستة عشر جنيها شهريا ، ولكن الشهور مرت وانخفض المبلغ الى ١٢ جنيها ثم عشرة جنيهات فى الشهور ، ولم يعد المبلغ يصل بانتظام ، وبدأت أشعر بعدم الاستقرار فى حياتى ، وفكرت فى أن أتقاضى أجرا فو السينما ، ولكن كيف ؟ ١٠٠ اننى أجنبى وحتى لو تقاضيت أجرا فهذا الأجر فى حد ذاته لا قيمة له ، كان مجموع ما يدفع للممثل فى اليوم يوازى فى ذلك الوقت عشرة قروش مصرية أو أقل .

وعلى ألرغم من هذه الظروف كلها ، فقد تذكرت نصيحة الرجل الإيطالى في ستوديوهات روما ١٠ الذي نصحنى بأن أتقاضى أجرا ، حتى لو كان هذا الأجر تافها ، فقط لكى يصبح لى قيمة كممثل ، ولكى يحترمنى الذين يسندون لى العمل ، وبدأت أوحى لهم فى الاستوديوهات أنه يجب أن أتقاضى أجرا ، بالتلميح مرة ، وبالقول الصريح مرة أخرى وفهمت أنه يجب أن آكون عضوا بنقابة الممثل الألمانية لكى يصبح من حقى الحصول على أجر للادوار التي أمثلها وبذلت جهدا كبيرا مشفوعا بعشرات من البراهين والادلة على أنى مثل محترف حتى قبل طب : شميها من منطابة وأصبحت العضو وقم على 1823 وقيد بتاريخ أول أبريل ١٩٧٤ و واعطتنى النقابة مع بطاقة العضو وي كتيبا صغير يضم قانونها الذي أصبحت أتعامل به مع العضوديوهات من جانب ومم النقابة من جانب آخر .

وسارت الأيام رتيبة ، وأصبحت معروفا في أغلب ستوديوهات برئين ، كما حدث من قبل في ستوديوهات روما ، مع ذلك شعرت أنني لا يمكن أن أقضى حياتي كلها هكذا ، وراودني من جديد حلمي في أن أصبح ممثلا عالميا ، وقلت لنفسي في تلك الأيام أنني يجب أن أسافر الى أمريكا حتى ولو عملت فحاما على مركب ، وقد رايت في أفلام السينما مغامرين كثيرين يعملون على المراكب كفحامين لكي

يصلوا الى أمريكا وكتبت يوم ٢١ نوفمبر عام ١٩٢٣ خطابا للقنصلية الامريكية في برلين ، أطلب فيه السفر الى هناك ، وتلقيت منهم ردا قالوا فيه : « ردا على خطابكم نفيد بانك يجب أن تكون متعاقدا على العمل مع احدى الشركات السينمائية الأمريدية لتى ندخل الولايات التحلة كممثل سينمائى • اذ ان العلد المسموح له بالدخول الى أمريكا من المصريين قد زاد على المور » • • وقنعت بهذا الرد مؤقتا على أن أحاول من جديد دخول أمريكا في العام القادم • •

ورغم هذا ، فقد كنت اول ممثل سينمائي مصرى ، وصلت صوره الى المجلات والصحف العربية لتنشرها على صفحاتها ، كنت أدخل المكتبات الفنية في برلين ، وكانت العادة أن تبيع هذه المكتبات صور الممثلين المعروفين في العالم ، وما أكثر ما وفرت ثمن غدوة أو ، عشاء ، لكي أشترى عددا من هذه الصور ، وما أكثر ما كنت ألوم نفسي على عدم اتقان اللغة الألمانية قراءة وكتابة ، فقد كانت هذه المكتبات زاخرة بالكتب السينمائية المطبوعة باللغة الألمانية ،

## وفكرت كيف يمكن لصورى أن تباع في هذه المكتبات؟

بحثت عن المطبعة التي تطبع هذه الصور ، هطبعة تسمى وروس ، وأعطيتهم صورا اخترتها لكى تأخذ طريقها الى المكتبات ، ودفعت عربونا لطبعها ، وتصريحا بأن يطبعوا هنها ها شاءوا من كيات ليوزعوه على المكتبات الفنية دون أن أتقاضى منهم شيئا ، ونجحت الحطة ، وطبعت كميات من صورى لتوزع على هواة جمع هذه الصور ، كنت أخل هذه المكتبات وأبرز صورتي وأسأل صاحب المكتبة عن صورة والممثل المصرى محمد كريم ، وكانوا يقدمون على البومات كبيرة تضم صور الممثلين ، وكان قلبي يرقص من الفرح عندما أجد صورتي بين هذه الصور كنت أشترى صورى من هذه المكتبات بالعشرات حتى يدرك أصحابها أنني ممثل ذو شهرة كبيرة فيح صور على وجود صورى في مكتباتهم ، وكنت اذا دخلت مكتبة آليه وأقدم له عددا من صورى كرين وتداولها بين أيدى زوار المدينة آليه وأقدم اله عددا من صورى كبرئ وتداولها بين أيدى زوار المدينة الكبيرة الى يأتون اليها من الحارج ، يمكن أن يساعدني عند سفرى الى المبيرة الى العام التالى الوركل في العام التالى الوركل في العام التالى الوركل في العام التالى الهريكا في العام التالى الهريكا في العام التالى الهريكا في العام التالى ال

و كالعادة ١٠ كنت أكثر من التردد على دور السسينما فى برلين ، وكما فعلت طوال مدة اقامتى فى روما ١٠ كانت دور السينما فى برلين فى ذلك الوقت ضخمة بشكل لم أعهده من قبل ١٠ كانت دار السينما عبارة عن سراى فخمة مؤثثة بروعة لا تتحقق الآن فى أى دور للسينما ، وكل دار سينمائية الها أوركسترا خاص يعزف الموسيقى التى تصاحب الفيلم ، ويحتل مكانا بين الشاشة والجمهور « أوفا بالاس » هى أفخم دار عرض سينمائية فى برلين فى ذلك الوقت ، وكانت الفرقة الموسيقة فيها تتكون من ١٥٠ عازفا ، تظهر من أسفل الى أعلى قبل عوض الفيلم بعشر دقائق وتروح تعزف الموسيقى ، ثم تصاحب الفيلم بعزف الموسيقى الخاصة به عندما يبدأ الموسيقى ، ثم تصاحب الفيلم بعزف الموسيقى الخاصة به عندما يبدأ الموسيقى .

دخلت هذه الدار مرة • وكانت تعرض فيلما اسمه ( دكتور مابوزا) • • وخرجت في شبه غيبوبة بعد أن شاهلت الفيلم • كأن كل شيء فيه قد أعجبني • التمثيل والقصة والتصوير والوسيقي ، كل شيء فيه أعجبني بشكل لا مزيد عليه ، ولكن أجتاحني شعور حادف طغى على أعجابي بكل هذه العناصر الجيدة في الغيلم · شي لم اكن قد فكرت فيه شغلني وملا كياني في هذا الغيلم · · شيء كم يُخطر كي ولم أفكر فيه من قبل • وفي اليوم التالي ذهبت إلى السينما، وشاهدته من حديد ينظرة تختلف كل الاختلاف عن النظرة التي شاهدته بها في المرة الأولى • شاهدته مرة ثالثة ورابعة وأنا عادة سـواء كنت في القاهرة أو في روما أو برلين ، أحرص على أن أشاهد الفيلم بمفردي ، وفي كل مرة كنت أراقب شيئاً جديداً في هذا الفيلم • • كنت أراقب وضع الكاميرا والزوايا التي تتحرك منها، وكنت أتابع المثلين واداقب الأنفعسالات التي تظهر على وجوههم وُطريقة حرَّكتهم أمَّام الكاميرا والتجديد في الحركة والاضاء والتُصُويرُ والونتاج والوسيقي التصويرية ، وانآ ادرك أن خلف هــذا كُلَّهُ مخرجا آسمه « قريتس لانج » • وكان الشعور الذي يتقمصني هو أنني أريد أن أصبح كهذا الرجل ، وأتمتع بقدرته الخارقة على أتيانًا مثل هذا العمل • كنت أظل طوال مدة عرض الفيلم تعت تأثير هذا السعور ، وعندما أخرج من السينما أمشى على قدمى فى ضاحية «جروينفاله » الهادئة وافكر • افكر فى رغبتى أن اصبح مشل في سس لانج ، واسائل نفسى مرة بعد مرة هل استطيع ؟ • • وماهى كفاتى لهذا العمل الكبير ؟ • • واين ثقافتى وتلوقى واحساسى • • واين ثقافتى وتلوقى واحساسى • حسلا وأنا أجيب على نفسى • • كنت أقول مخاطبا نفسى • • الله وراته فى أفكارى من جديد ، ثم أعود الى مخاطبة نفسى كالحلم و يا معهد فوق لنفسك • • خليك ممثل • • لكن يا ترى مخطبة نفسى كالحلم • في المعهد فوق لنفسك • • خليك ممثل سينما كفاية • • انت دلوقت ناجح كممثل • • لكن يا ترى لو اشتغلت مخرج تنجح • • وكيف تنجح • •

ظللت أخاطب نفسى واحاورها ، وأقول لها : أن الاخراج فن وذوق واحساس وعلم وخبرة بالعياة ، مناك في فدخسية المخرج ، وتكوينها ، ما مو مية من الله أن منال الإحساس بالبحال ، والحقل الحسن ، ومنها ما تكسبه الدراسة والحبرة ، ثم أن آفاق العمل السينمائي تتسع يوما بعد يوم اتساعا مائلا ، وتحتاج الى رصيد ضخم من المعرقة بشاكل الجماعات والأفراد ، وتحتاج الى المهند ضخم من المعرقة بشاكل الجماعات والأفراد ، وتحتاج الى المهندات العشاعي من المهندة مثل الافلام وحساسسيتها والاضاءة والتصير من والديور ، والدلابس والتعبير وفير ذلك ، .

بدت مذه الأمور كلها أمامى ، وكأنها جبال الألب فى ارتفاعها فكيف السبيل الى تخطيها ؟

وفجاة اشتملت أمامى القدمة التى أضاحت لى الطريق ، وما كان هذا الطريق فى حسابى ، ولا كنت تأهبت له .. ولكننا فى يد القدر تحركنا الى مصائرنا ، دون أن ــ تأخذ رأينا .

وعندما تتغیر ظروف الحیاة ، وتمفی الحیاة ، ثم نسترجع ذکریاتها ، فاننا نری الالم والفرح ۰۰ نری اللهغة والتوقف ۰۰ نری الانتصار والباس ۰۰ نری الجرع والظما ، والتخمة والارتواء ۰۰ نری مذا کله علامات على الطریق ، تسام فی تکوین حاضرنا ۰۰

ولقد قالوا قديما لو خيرت لاخترت الواقع •

وما حدث فى هذه الفترة كان العامل الحاسم فى حياتى ، ورسم أمامى الطريق ٠٠ واتى بنتيجة لم تكن فى حسبانى ! انها فتاة ، كملاك نزل من السماء ، وأخذ بيدى ، وقادنى خطوة خطوة •

فى ذات ليلة دعيت مع « فراؤشبتسا » السيدة التى كنت أقيم فى بيتها لحضور حفلة عيد ميلاد ٠٠

وفى هذه الحفلة ، كما هو الحال فى غيرها من الحفلات ، كان ثلاثة أرباع الحضور من الجنس اللطيف ، فان الحرب العالمية ــ الأولى طبعا ــ أكلت زهرة الشباب الألماني ، وخلفت وراءها هذا الفيضان من النسساء .

ولاحظت من بين الموجودات فتاة لفتت نظرى للمرة الأولى • كانت جالسة مع صديقة لها تتبادلان الحديث في مرح ، والضحكات الصافية ، تنساب وكانها نغم الموسيقى • وعجبت لهلذا التناقض بين الفتاتين • • فاتمى لفتت نظرى بحيويتها ورقتها ، جذابة الملامح الى أبعد حد ، في حين أن صاحبتها لم تكن تملك من صفات الملاحة قللها أو كثرها •

ودار الجرامفون على موسيقى راقصة فطلبت من هذه الفتاة أن تسمح لى بالرقص ٠٠ ودق قلبى مع دقات الموسيقى ٠ انه احساس خفى ، بان هذه التى أرقص معها ليست كغيرها من بنات حواء ٠٠ فقد تملكني شعور جارف بانها قدرى ومصيرى ٠

وانتهت الرقصة ، وعاد كل الى مكانه ، ثم صدحت الموسيقى بقطعة أخرى ، فتقدمت الى الفتاة الدميمة ، التى لم يراقصها أحد ــ طبعا ــ واستأذنتها فى هذا الدور · فقامت معى مجبورة الخاطر ، ولمحت المسرة على وجهها ·

وعدت للرقص للمرة الثالثة ، مع فتاتى وبدأت أتحدث معها ، فى صوت خفيض حالم ، وأسأل فى مجاملة ، اذا كانت « متعبة ، ٠٠ ووجدت أنها عندما سمعت هذه الكلمة الأخيرة كأنما صدمت ٠٠ وسألتنى فى هدوء عن اسمى ، ودينى ، وما أن علمت انى مسلم حتى استرسلت فى ضحك صامت مرح ٠٠ ذلك لانى نطقت الكلمة التى نطقتها بلهجة عرفت عن اليهود ، وهى كجميع الألمان تكره اليهود ٠٠ وسرها كثيرا أن تعلم أنى مسلم ٠ ولما علمت أنى أعمل ممثلاً فى السينما اغتبطت ، وعبرت عن المجابها بهذه المهنة خلال الشمهر التألى لهذه السهرة ، كنا نذهب معا الى و اللونابارك ، • • وكانت هوايتها المشى ، أو سماع المرسيقى ، حتى اذا كانت الساعة الثامنة مساء ، هرعت الى منزلها ، ولم يحدث من واحدة أن تأخرت عن هذا الموعد .

وتملكني خاطر واحد آلح على ، لم يفارقني لحظة وهو أن أنزوج هذه الفتاة • • رغم أنني لم أفكر قبل الآن في الزواج • •

وبلغ من عمق تفكيري في هذا المشروع الجديد ، انني أهملت عمل ٠٠ ومشروع السفر الى أمريكا ٠٠ تفرغت لبرنامج واحد : هي ٠٠ هي ٠٠ هي ٠

وكانت اللحظة التي لا انساها • فقد ارتديت أحسن ثيابي ، وذهبت الى منزل أسرتها • • كانت في استقبال بالباب ، وصحبتني تقابلة أهلها •

أبوها مهندس طويل القامة ، صارم الملامح ، مع طيبة قلب واضحة ١٠ وكان على علم بالأمر ، فما أن شرعت في خطبة ابنته بلهجتي و المكسرة ، حتى قال الآب :

ولم أفهم عده الجملة الطويلة المعقدة ، التي ضحكت منها خطيبتي ضحكا طويلا ١٠ ولو أنني فهمتها في ذلك الوقت ، لأدركني الارتباك، ولما عرفت بماذا أجيب !!

وفى حفل عائل بسيط تبادلنا الدبل ، وفى اليوم التائى ذهبنا الى القنصلية فى برلين وقام القنصل على سرى عمر بك باجراءات العقد ١٠٠ وشهد على صحته احد السودانيين ، وموظف من المسلمين فى القنصلية ١٠٠ وكان مكتوبا فى العقد أن المهر المسمى بين العروسين هو الف مارك ٠

سِئال القنصل العروسُ :

\_ هل قبضت مهرك ، وهو ألف مارك ؟

## فأجابت في سلاجة :

· · · · · · · · ·

وهنا اسرعت افهمها ان هذا سؤال تقليدى ، وعليها أن تجيب بالايجاب فنظرت الى القنصل وقالت :

۔ نعم ۲۰۰۰ ا

وفى الوقت الذى عبرت أم العروس عن فرحها الحالص لسعادة ابنتها بهذا الزواج ، فأنها لم تنس أن تحذرها من تماسيح النيل ٠٠ أما خالتها وهى سيدة من الطراز الصارم الحاد الملامح الذى يظهر عادة فى أفلام الرعب ـ فقد قالت لها : حسنا ٠٠ تزوجت مصريا ٠٠ سوف تصميحن انجلز بة مثله !!

وذلك لأن انجلترا كانت تحتل مصر وقتها !!

وذهبنا الى البنسيون الذي كنت أقيم فيه ٠٠ وبدأت الحياة في جو جديد كان أهم ما في هذه الحياة الزوجية عند ابتدائها اننى كنت في ضائقة مالية لم أمر بها طوال حياتي ٠٠ فما أن علم أخي بزواجي ، حتى رتب على ذلك نتيجة طبيعية ، وهي أنه لابد وأن أعمالي في السينما راجت ، والا لما أقدمت على الزواج ٠٠٠ لهذا لا يرى داعياً ــ لامدادي بالنقود التي كان يرسلها !!

ولم يدر الأخ حسن ، اننى لم أكن قد دفعت فى هذا الشهر أجر البنسيون • • وأن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار فى ألمانيا كانت أيضا من عوامل تفاقم الأزمة •

ولم أخف موقفي عنها ، قبل الزواج وبعـــــه · وقد وجدتها فتاة شجاعة ، مدركة ، وكانت تدبر أمورها خير تدبير ·

فقد اكتشفت أن أسرتها « توحشها » كثيرا · ولهذا كانت تذهب معى مرتين أو ثلاثا كل أسبوع لزيارة والديها ، وبالطبع كنا نجد هناك وجبة شهية في كل زيارة ·

ولم تكن بنية العروس قوية فان معاناة الحرب وبؤس أيامها · خلفت لها صحة مضطربة · وكانت أسرتها قد فقدت كل مدخراتها في سنوات التضخم ·

### وسالتني يوما:

\_ كاذا لا تعاود اهتمامك بالتمثيل الآن ، كما كنت في الماضي ؟ قلت لها : اني لا أديد أن أكون ممثل سينما • • فردت :

\_ اهكذا تتراجع ، وقد وضعت قدمك على أول السلم !!

قلت : ولكنى اريد أن اكون شيئًا آخر ١٠ اكبر من هذا ١٠ اريد أن اكون ١٠ ولم استطع أن اقول لها ماذا أريد ١٠ حتى اذا مفى يوم ، قالت :

- ـ لماذا كرهت السينما ؟
- انا ٠٠ كرهت السينما ٠٠ لماذا ؟
- \_ الم تقل أنك تعتزم ترك التمثيل السينمائي ؟
  - ـ اريد أن أترك التمثيل ، لأصبح مخرجا ٠٠

القيت بهله العبارة ، وأنا أخشى الرد ٠٠ لكنها قالت :

\_ ولم لا ؟ ٠٠٠

وعجبت لاسراعها في الموافقة على هذا التحول الذي فاجأتها به ، وهي تعلم ـ مثل ـ أن مهنة مخرج في السينما كانت من أعظم الأعمال في وقتها ، ومثل كمثل خريج الحقوق الجـديد الذي يطلب وظيفة رئيس محكمة النقض والابرام !!

وفاضت الفرحة في نفسى ، وعبرت عن شكرى بالقبلات ، والسوع تبلل وجهى ٠٠ لكنها استطردت قائلة :

ـ هناك شيء واحد ينقصك ويجب أن تفرغ له جهك الآن ، ما دمت قد عزمت على ان تتجه هـذا الاتجـاه ، وهو ان تثقف نفسك سينمائيا ثقافة واسعة عميقة ، وذلك بقراءة الكتب الفنية ٠٠

للت بالصمت ٠٠ فهي تعلم مثل ، أنه لا طاقة لي على شراء هذه المراجع الغالية الثمن والتي لابد منها كي تدخلني عالى الجديد ٠٠ عالم الاخراج السينمائي ٠

ولكن « جردا » اخذتنى ، الى أقرب صائغ ، وباعت أسورتها

المنهبية ، واشترت الكتب المطلوبة ٠٠ وراحت في صبر وأناة ، تقرأ معى هذه المراجع الفنية المقلدة ٠٠ وتطلب الأمر صبرا وسعة حيلة لكي تنقل الى هذا العلم من مراجعه ، بالأسلوب الذي أقهم كل دقائقه ومراميه ٠

وفى شهور قليلة ، كان ما فى هذه الكتب ، قد استقر فى رأسى •• ولكن القراءة النظرية شئ والخبرة والمعاناة العملية شئ آخـر •

فى هذه الفترة ، علمت هى من الجرائد ، أن شركة و أوفا ، تستعد لاخراج فيلم ضخم اسمه « متروبوليس » وأن مهمة اخراجه وكلت للمخرج العظيم « فريتس لانع » .

وأسرعت أكتب لكبير مخرجي الألمان أطلب تحديد موعد ، وجاءني الرد من سكرتيرته بالموافقة ٠٠ وحين استقبلني ، وجد أمامه شابا خبولا ، فظل يستدرجني حتى عرف منى ملخص رحلتي من القاهرة الى روما الى برلين ، وأخيرا سألني عما أريد منه .

قلت له : أريد أن تساعدني على الاشتغال بالسينما ؟

لم أجرؤ على أن أذكر أمامه حقيقة ما أريد ٠

وفهم « فريتس لانج » أننى مصرى أديد أن أشـــتغل في التمثيل، وهو الأمر الطبيعي، فأعطاني خطاب توصية لشركة أوفا ٠٠

ووجدت زوجتى فى هذه الرسالة فرصة طيبة كم أظهر فى الفيلم الكبير ، على أن أنتهز فرصة عملى كممثل ، وأدرس تفاصيل ما أراه وأطبق عليه قراءاتى . .

أخذت بهذه النصيحة ، وذهبت الى ستوديوهات « أوفا » ، وهى شىء هائل ، وعمليات التحضير لآكبر أفلام السينما في ذلك الوقت تتم فى روعة وضخامة لا نظير لهما · ولكنى فوجئت بأنه فى الوقت الذى لا أمثل فيه ، لا يسمح لى بالبقاء فى الاستوديوهات .

وذهبت مرة أخرى الى المخرج « فريتس لانج » وطلبت منه تصريحا بعضور عمليات الاخراج كلها ، ودخول الاستوديو في اى وقت . وكان الرجل سمح النفس ، فأعطاني التصريح المطلوب · · وقدمت وفي ستوديوهات و أوفا ، عرف أني أدرس الاخراج ، وقدمت لى كل المساعدات المتاحة ، لاتعلم على الطبيعة ، وفي معركة اخراج كبرى ، لاظهار أضخم عمل شهدته السينما الصامتة في أي بلد من للا العالم · .

كان تصوير هذا الفيلم يحتاج الى ادارة خمس عشرة كاميرا فى وقت واحد كلها تدار باليد وكانت صداقتى ، تسمح لى بالنظر فى الكاميرا الى زوايا التصوير • وأدهش من الدقة والاحكام الذى يتم به هذا العمل ، وكنت أسجل كل الدروس التى أراها ، وكانى فى أثير الكليات الجامعية • • وهل تتاح فى الدراسات الجامعية مثل هذه التجربة • • التى لا تتكرد ؟

فاذا قلت أنى خريج « متروبوليس » فانما أعنى السنة التى قضيتها بين عمالقة فن الأخراج وصناعاته فى ستوديوهات « أوفا » • . وقد درست \_ أيضا \_ كيف واجهت أزمة الانفاق على هذا الفيلم بعد أن أنفق عدة ملايين من الجنيهات للانتهاء منه ، واضطر منتجوه للاستمانة بالشركات الأمريكية ، حتى يتم ويعد للعرض

بعد هنه الوثبة العلمية ، كنت أذهب الى الكثير من الاستوديوهات ومكانى هذه المرة ليس تحت الأضواء ولكن وراء الكاميرات ، ومع رجال المناظر والملابس وتدريب الممثلين وغيرهم ·

وتضخمت مكتبتي السينمائية ، مع الأيام ٠٠٠ وكان غريبا أن يوجد بين كتبى الألمائية ثلاثة كتب عربية ، حملتها في حقيبتي ، عند سفرى من القاهرة ، وهي قصة « زينب » وكتاب « الأيام » و « ماحدولن » ٠

كانت زوجتى تسالني عن هذه الكتب فأذكر لها اسم صاحب الكتاب الثاني وهو طه حسين ، والثالث وهو المنفلوطي ٠٠ أما الكتاب الأول ، فلم أكن أعرف مؤلفه اذ اكتفى بأن رمز لنفسه بأنه فلاح مصرى ٠

وفى ليال كثيرة ، كنت أترجم لها قصة زينب ، وعى تصور الحياة فى ريف مصر تصويرا أخاذا أو أترجم « الأيام ، فلما تكامل لى ما أردت تعليمه فى الاخسراج ، فكرت فى اعسداد قصــة زينب سينمائيا ، عسى أن توافق شركة أوفا على اخراجها فى مصر ٠٠ لحست القصة بالألمائية ، وقدمتها ، ولكن الشركة اعتذرت بانها لاتزمم القيام بنشاط انتاجى خارج ألمائيا ٠٠ لكنى قررت أن أمضى فى اعداد هذه القصة سينمائيا للسينما ، وأن أعمل لها سيناريو ٠

ولكن كيف يعمل السيناريو ٤٠

وهنا بدأت جولة تعليمية ، وتنتقيفية أخرى لدراســـة واتقان هذه المرحلة اللازمة للعمل السينمائي ·

على ضـــوء هذه الدراسات ، وجــدت نفسى صالحا فعلا ، لا غرورا ، لأن أكون مخرجا ٠٠ وكثيرا ما كنت أجد أفلاما حضرت اخراجها بعد ذلك عملا صغيرا ، يمكن أن أحقق أفضل منه بكثير ، اذا أتبحت لى الفرصة ٠٠ ولكن كيف ؟

ان التمثيل الذي بدأت به في الخارج عمل عابر ، أما الاخراج فالمشتغلون به قلة ، ولا يمكن للشركات أو المولين أن يستعينوا بمخرج شاب لا سابقة له في العمل ٠٠ لا سيما أنه ليس ألمانيا ٠٠ واقتنعت أن وطني مصر هو الذي يجب أن أبدأ فيه حياتي كمخرج ٠٠ ولكن كيف ؟ ٠٠

#### \*\*\*

كانت تصلنى بانتظام صحف القاهرة · وقد أجابت جريدة الأهرام ، على سؤالى : كيف يعمل مخرج فى مصر ، بخبر صغير ، ما ان قرأته حتى هز كيانى وأغرقنى فى دوامة من الأمل والحوف وشتى المشاعر المتباينة ···

كان تاريخ هذه الجريدة ٢١ يوليو سنة ١٩٢٥ وقد ورد فيها النبأ التالى :

« نشرت الوقائع المعربة امس الموصوم الصادر بالترخيص لكل من احمد
 مدحت يكن باشا والدكتور فؤاد سلطان بك وعبد العميد السيوفي بك واحمد
 شقيق باشا وزكريا مهران بك واحمد حجائى بك وابراهيم الطاهرى بك ومعهد
 طلعت حرب بك في تاليف شركة مساهمة تدعى د شركة مصر للتياترو والسينها ء،

والغرض من هذه الشركة هو أن تباشر لحسابها أو لحساب غيرها أنشا، إنتياترات والسينها ، واستغلالها وتحقيقا لذلك أن تشترى وتبيع وتسستاجر المقارات ، وتنشئ ساتياترات وتؤجرها أو تستغلها وأن تحصل من الحكومة المصرية على أنواع الامتيازات ، لاستغلال تياترات الحكومة ، وأن تشترى مختلف الإمتيازات المعكاة للغير .

وقد حدد راس مال هده الشركة بعبلغ ١٥ الف جنيه ، وقسم الى ٢٥٠٠ سهم المهم قلمة لل ٢٥٠٠ سهم القرأت الخبر مرة ومرتين وثلاثا وقد الجمت المفاجأة لسانى ، وشلت تفكيرى وبدا على الاضطراب • وأقلق موقفي هذا زوجتى ، التى ذهبت أفكارها مذاهب شتى ، لقد كانت تخشى أن تكون الصحف قد نقلت الى نبأ غير سار عن أحد أقاربى أو أصدقائى • • وسالتنى في وفق ؟!!

ماذا حدث ؟

« ترجمت لها الحبر مرة ومرات وكأنى فى حلم جميل أود لو يطول • • ولكنى أفقت فجأة على الحقيقة المرة • •

و حسن وجميل أن يولد في بلادى نشاط سينمائى ، ولو من خلال التفكير في التياترات كما ورد في الخبر ، ولكنى خشيت أن يولد همذا النشاط ميتا ، فرأس مال المشروع هو ١٥ ألف جنيه ، فقط ، و فماذا يمكن لهذه المبالغ الضئيلة الزهيدة أن تعمل في صناعة كبيرة تنمو كعملاق ، و لا سيما أن كل شيء ينقص بلادنا من معداتها ، الحقيقة أن التفكير أضناني وقدرت أن كلمة السينما أقحمت اقحاما في هذا العمل ، والا لأدرك القائمون بالشركة الوليسدة أنها تحتاج الى ملايين الجنيهات لتقول انها ستعمل في السينما » .

وكما هي العادة ، تحدثت زوجتي ، بعد أن سمعت مني كل هواجسي ، وقالت لى أن المهم هو أن تنشأ في مصر صناعة للسينما • تبدأ الآن من لا شيء ، ثم تنمو بعد ذلك وتزدهر مع مضى الوقت • وأخلت في ارسال خطابات الى القاهرة أسأل مرة أخرى وتلقيت ردا من صديقي « الهامي نايل » يقول أن طلعت حرب سيصل الى برلين يوم ٨ أغسطس ١٩٢٥ • وسينزل في فندق « سيلانادا » • وأخذت أثردد على الفندق حتى قابلته بعد ظهر أحد الايام

۱۲ أغسطس - على وجه التحديد ، وقدمت له نفسى فرحب بى
وذكر أنه يعرف عنى الكثير ، وسمع عن تفاصيل مغامرتي فى أوربا
والحيرات التي اكتسبتها .

وعلق طلعت حرب بأن الشركة الجديدة لا تفكر الآن في انتاج روايات ، وسيكون نشاطها قاصرا على تصوير المناظر الطبيعيه ، والحوادث ٠٠ وفي المستقبل يزداد ... نشاطها ١٠٠ ثم أضاف طلعت حرب « يلخوية لازم نعشى خطوة خطوة ١٠٠ مفيش داعي للتسرع ٠ وعندها تعود لمصر ، فسترحب الشركة بك وتستعين بخبرتك » ٠

عدت من هذه الزيارة ، ورأسى يدور كطاحون ، ولكن زوجتى أكدت أن هذه الخطوة شيء خير من لا شيء ٠٠ وأنه اذا بدأت في مصر بتصوير شجرة ، فسيمتد الى اخراج أفلام في الغابة كلها وتلقيت في نفس اليوم ٠٠ بريد مصر وفيه جريدة ، الاتحاد ، وكانت جريدة الحسكومة في ذلك الوقت ، وفي عدد ١٢ أغسطس ١٩٣٥ مقال عنوانه « محمل سينمائي مصرى في ألمانيا ٠٠ وجاء الى بنك مصر » وجاء في هذا المقال :

أطمن القارىء يتدهش عندما يقع نظره على ذلك المنوان ٠٠ ويستيعد أن مصريا مهما كانت له قدم رامخة في التمثيل ببلاده الناهضة تفتع له شركة سينما توغرافية ألمانية كبرى أبوابها • يسخلها ويمثل فيها جنبا الى جنب مع كبار الممثلين الألمانيين الذين نحنى لهم رؤومنا اكبارا واحتراما ٠

ثم تساءلت الجريدة لماذا اقتصر نشاطى على الدول الأجنبية ولا أساهم في بناء النهضة الفنية في وطني ثم قالت :

كان بودنا كذلك أن تتغلب الناحية القومية على نفس شبابنا المصرى وتحول دون قبوله الاشتغال فى شركة أجنبية • مساءنا ذلك صراحة • • فقصدنا حجرة على سرى « بك » عمر سكرتير السفارة المصرية ببرئين واستطلعنا رأيه فى هذا الشاب فأجابنا بما ياتى :

ان محمد کریم ممثل سینما من صغره ، وهو کما یقول رجال الفن خلق لذلك ۱۰۰ ثم سرد عل سرى عمر و بك » تاریخ حیاتی وهو لا یخرح عما ذکرته فی الأجزاء الماضیة من مذکراتی ،

وقالت الجريدة بعد ذلك :

هذا ما صرح لمنا به على سرى و بك ، عن مجهودات محمد كريم فى مدة السبع سوات الاخيرة ولنا كلمة نوجهها لهلدا الشباب اللدى آثر وطنا آحر على وطنه وفضل أن ... يخص بنبوغه الشركات الاجنبية على شركة مصرية بحتة مى الشركة التى أنشأها بنك مصر • فلى عفر لحضرته فى أن يحجم عن الالتحاق بهذه الشركة الحمدية لا سيما أن حضرة سرى و بك » نفسه اقترح عليه أن ينضم لهام الشركة اقد طلب منه فعلا أن يكتب له تاريخ حياته المفنى أى عفر له وقد اهتم و مسادة ، سيف الله يسرى وباشاه بالأمر ؟ ومعادته يسدى دائما النصائح الفالية لكل من فيه نبوغا ويقدم المساعدات للشعبان الذين يرتجى فيهم خير الوطنهم .

ثم اننا من جهة أخرى لا نشك البتة فى أن بنك مصر يهمه أن يرى ابناء وطنه النابغين محققين له مشروعه الفنى العظيم كى يحققوا له مشروعاته الماليـة الكبيرة .

لان محمد كريم كان أول من رفع صوته عاليا فى عام ١٩٦٨ على صفحات الجرائد بضرورة انشاء شركة مصرية سينماتوغرافية . نعم انه لم يعر أحد النداء الطاتا فى ذلك الوقت ،

ولكن الآن وقد نهض بنك مصر بهذا المشروع ٬ فاى عدر له فى تخليه عن مناصرة مواطنيه ؟

الا يخشى على العادات المصرية والآداب الاسلامية من أن تعبت بها إيدى الشركات السينهاتوغرافية الاجنبية فتخرجها للهالم مشوهة مهسوخة مكلوبة . . هل نسى مالاقاه هو من مرارة الرفض فى الشركات الامريكية بسبب مصريته ؟ مل نسى خطاب الجامعة الانجليزية للفيلم فى لندن و فيكتوريا سينماكولدج آند ستديوز ، من أنها تشهد لهبالبراعة و ٠٠ و ١٠ لغ ٠ ولكن مناك عقبة تسول دون قبوله فى الشركات الأجنبية فى الوقت الحاضر عام ١٩٩٧ و ومى كونه شرقيا ؟ مل نسى كره الألمان فى وقت من الاوقات لكل ما كان عنهم أجنبيا ؟ ه

وما كدت أفرغ من قراءة هذا المقدال حتى كتبت لجريدة « الاتحداد » • • شرحت لها وجهدة نظرى • • لقد تكلمت يومها بصراحة ووضعت النقط فوق الحروف • • ونشر مقالي في جريدة « الاتحاد » بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥ ، وقد أعقبته بمقال آخر طويل نشر في نفس الجريدة بعدها الصادر يوم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥ ، واكتفى بأن اقتطف منه ما يأتي •

# « شركة بنك مصر للتياترو والسينما »

( أن البعيد عن آرض الوطن المقدس تخفق جوارحه فرحا كلما سمع بمشروع وطنى يقوم باموال مصرية وقلوب مصرية ١٠٠ ولان في مقدمة من رفع ذلك العلم اللكي يفخر كل مصري بالالفسواء تعته هو دبنك مصري ولقد قام ــ وكان له الفضل في اقتراح اغلب المشاريع العيوية التي رفعت سمعة البلاد ، وحركتها من مباتها لمعيق و وراح ما طلع به هو تأسيس شركة التياترو والسسينها وأصدر لها مرسوها ملكيا ، وبدا يمكننا أن نقول أنه أصبحت في بلادنا شركة فنية بجانب مشتلف الشركات الأخرى التي كنا في أشد التعاجة اليها ، وخصوصا في تلك الاونة التي ينقصه ،

ان بنك مصر قد وضع الحجو الاسساسي لهذا المشروع براس مال قدره خمسة عشر الغا من الجنبهات ساهم فيها عدد قليل جدا من دوى الكانة والنفوذ ويحزنني أن اندد ثانية بالاغنياء حيث لم يتقدموا للاخذ بناصية مثل هذا المشروع للشركة التي هي الأولى من نوعها وظنوها احقر من أن يهتموا بها ، أو يكونوا قد قنموا بالميلغ المجموع وظنوه كافيا لخفق هذا المشروع وكلا المعزين أقبح من الجرم ، لانهم دللوا باحتقارهم لمثل هذا المشروع على أن عقليتهم لاتزال متعلقة على جودها المهمود من التشميل تسلية لصغاد الاحلام أن لم يكن فيه خروج على الآختياب في سهم من أسهم شركتنا مضيعة للأموال ـ ودللوا باحتفارهم بهذا المبنغ المسيط على جهلهم المغبق بما تستطرهه المثال هذه المشاريع التي تعتاج الى طلاين الحضيهات لا الى الاخها ومناتها .

ان بنك مصر كما قلت بدا بهاد الخوسة عشر الغا وقال للشعب هذى نواة الشركة فعدها بالمال واحمها بالتضامن . وهيىء لها العقدول الراجحة والايدى العاملة لا لتلهو وتتسنى بهناظرها وزخرفها وائها لغرض اجل واسمى وهو نشر الدعوة فى البلاد الأجنبية لصالح مصر ، ·

هنا أجد من وأجبى بصفتى مشتفلا بهذا الفن واقفا على اسراده من الوجهة الفنية والمالية أن أقرد قبل كل شء أن رأس مال الشركة صغير جدا واخجل أن أقول أنه لا يساوى ثمن ملابس تلبسها ممثلة ، ولذا عندما تشرفت بمقابلة سمادة طلمت حرب بك هنا فى برلين وتكلمت معه فى هذا قال بأن الشركة ستقوم فى الابتداء برمم المناظر الطبيعية فقط وهذا طبيعى ومعقول ، وبعد ذلك نامل سعادته أن الأغنياء يشتركون فى الشروع لينهو ويكبر حتى يتيسر بعد ذلك عمل روايات مصرية بالفيلم ويتحقق القرض الذى من أجله اسست الشركة ، .

ر راينا الحكومة ترسل البعتات لأوربا وأمريكا للتخصص فى العلوم المختلفة وتخصص فى ميزانيتها مبالغ للصرف عل تلك البعثات · ومنها بعثة الفنوث الجميلة مثلا · ولكنها لم تفكر مطلقا فى ارسال ولو بعثة واحدة تتخصص فى التمثيل بالسينها حتى اذا اينمت شركة بنك مصر وكبرت استطاعت أن تقوم باخراج روايات سينهائية · ›

توالت رسائلي الى الصحف المصرية والى أصدقائي ، للبحث عن طريق · وكان يوسف وهبي من بين الأصدقاء الذين دأبت على تبادل الرسائل معهم ٠٠ فقد كانت رسائله تصلني بانتظام ملة اقامتي في روما وبرلين ٠٠ كان كل منا يتتبع خطُّوات صاحبه ، ويعـرَف أمانيــه ومشروعاته ٠٠ فلمــا عاد آلى مصر وأنشـــــــأ فرقة رهسيس ، وانضم اليها كبار المثلين ، صادف هـذا التوفيق هوى في نفسى ، ولا سيما عندما ارتفع أجر المثلين ثلاثة وأربعة أمثال ما كان عليه • حقيقة كنت أعتب في نفسي على اندفاع يوسف الى المسرح ، مع أننا بدأنا معا نعشق السينما ، ومن أجلها سافرنا معا الى آلخارج • • ولكنه برر لى اتخاذه هذا الطريق ، بالحجة التي ترد ، وهي آلنجاح ٠٠ فقد كان مسرح رمسيس شيئا هاما في حياةً البلاد الفنيــة ، وَقدم مجهودا فنيــا رَائعا لكنه كانَ يطمئنني آلي أن السينما لم تغب عن باله ، وعندما عرض على أن أعود وأعمل معه في المسرح حتى تتهيأ الظروف لانشاء شركة سينمائية له لم أجد بدًا مِن الْقَبُولُ . خَاصَةً وأن الأطباء نصحوني بالسفر الى مصر ... لان صعة زوجتي الغالية نعمة الله كانت تتطلُّب ذلك ٠

وإذا كانت رحلة الذهاب ، رحلة الى رحاب المعرفة والعلم ، ورحلة العودة التقاء مع الغموض والشكوك • لا سيما أنى لم أكن . وحدى هذه المرة • • أن زوجتى معى تسافر وديعة أهلها وبلدها ، وكل ما أحبته وراءها من معالم الحياة •

فى الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١٩٢٦ ، وصلت الى محطة القاهرة أى بعد سبعة أعوام من مغادرتي لها ، ووجدت فى انتظارى حسن أخى ٠٠ ويوسف وهبى ومختار عثمان ، وثلاث بأقات من الأزهار ، وما أن عرفتهم بزوجتى حتى قدموا لها الزهور ترحيبا .

وعلى مائدة أول غداء في القاهرة ، أكد لى يوسف وهبى أنه سوف يعمل على تكوين شركة سينمائية في أقرب فرصــة وبهدا اطمأن خاطري بعض ألشيء

كيف وجدت مصر بعد هذه الغيبة ؟

كان يحكم مصر السلطان أحمد فؤاد ، فاذا هو الملك فؤاد وصوره تحتل صفحات الصحف والمجلات ولكن تنافسه صور سعد زغلول زعيم الأمة ، وكان الحكم وقتها اثتلافيا لا تنافس فيه بين الاحزاب ، فقد تولى زعيم الوفد رياسة مجلس النواب ، وتولى عملين رشدى باشا رياسة مجلس الشيوخ ، وبهذا كانت الحياة السياسية مستقرة ، مجلس الشيوخ ، وبهذا كانت الحياة السياسية مستقرة ، لا مظامرات ولا هتافات ، ولكن هذا الاستقرار الذى لم يدم طويلا ، لم يمنع الأستاذ فكرى أباظة أن يكتب في المصور شاكيا من ارتفاع الأسعار ، حتى كانت تداني أكثر السنوات رخاء وهي من ارتفاع الأسعار ، حتى لا يستطيع الدكتور «محجوب ثابت » من ارتفاع الشيشة بنصف فرنك ، وأن يدخل مسرح الريعاني أن يطلب الشيشة بنصف فرنك ، وأن يدخل مسرح الريعاني ويعسيس بوبال ، وأن يفصل بدلة بخمسة جنيهات ، وأن

وفى ميدان باب الحديد ، كان مختار منهمكا ، فى اقامة تمثال « نهضة مصر ، وقد زار موقعه سعد زغلول تقديرا وتشجيعا .. وأولت الصحف اهتماما بالغا لدخول التليفون الأتوماتيكي للقاهرة .

وفى الميدان الفنى ، نشرت الصحف صورتين يقارن بينهما القراء ، واحدة للفاطمة رشدى بطلة مسرح رمسيس وهى تؤدى دور « النسر الصغير » وصورة لممثلة فرنسيسية تؤدى نفس الدور بالفرنسية على مسرح الكورسال ٠٠ وكسبت فاطمة رشدى ٠٠

أما السينما ، فقد خلقت قبل سفرى صالاتها والاقبال عليها قليل ، وعدت لأجدها تجتذب جمهورا كبيرا · «والبلاغ الاسبوعي»، ينافس «المصور» ، في نشر قصه سينمائية يصورها كل أسبوع شارحا مواقفها ، ومنها رواية فالنتينو ·

الا أن القاهرة ظلت أسابيع تتحدت عن فيلم «الوصايا العشر» الصامت الذي أخرجه سيسيل دى ميل وكيف استطاع أن يشق السامت الذي أخرجه سيسيل دى ميل وكيف استطاع أن يشق البحر، وكيف أطبقت أمواجه الهائلة على فرعون وجنوده بعد أن للحيل السينمائية التي لجأ اليها المخرج النابغة ولد هذا الشرح السياسا عاما بأن السينما صناعة كبرى ٠٠ وأين منها مصر، التي كان كل حظها من هذا النشاط المشاهدة ، والتعليق !!

#### \*\*\*

انضمت الى فرقة وهسيس ، ووجدت فيها أصدقاء أعرفهم من قبل وتعرفت بآخرين ، كانت الغرفة زاخرة بالعمالقة من أمثال حسين رياض وزينب صدقى وابراهيم الجزار ومعمد ابراهيم ، الا أن الذى أدهشنى فعلا ، هو يوسف وهبى ، عندما رايته يمل ، ولم أصدق عينى ، وتساءلت : هل هذا الممثل الجبار هو يوسف تصديق الطفولة أى معجزة حولته الى هذا المستوى الفنى الرائع ، كانت أدواره في « الصحواء » « وكوسى الاعتراف » وغيرهما ، قوية الاداء رائعة الى أبعد حدود الروعة ، وصوته النفاذ المبر ، كان يقد جمهوره من الأعماق ، حتى أن الرواية التي لا يظهر فيها ، تنققد نصف المترددين على مسرح رمسيس ، وقمت بأول أدوارى في الفرقة ، وأنا كاره لتفسى ، وللظروف التي أوقفتنى على المسرح ، وأنا للني تمكنت السينما من كل جارحة من جوارحى ولم أعد اجد للتمثيل المسرحى الذي شغلت به فترة من الوقت في صباى طعما ولا معنى .

كان دورى دور ضابط في مسرحية «تحت العلم» التي لم يظهر · فيها يوسف وهبي ١٠ وقد اختلف النقاد في الحكم على هذا النور ، فهاحته مجلات روز اليوسف « والصباح » وذمته « مجلة السرح » وغرها ·

وقمت بأدوار أخرى ٠٠ كنت أجد في التحاقى المؤقت بفرقة رمسيس فأئدة وحيدة ، وهي أن أواصل الحديث مع يوسف وهبى في موضوع السينما ٠٠ وكلما وعدنى بقرب تحقيق ما أريد أقول في نفسى : لقد ضحك على يوسف !!

ولم أنقطع خلال تلك الفترة عن الاتصال بالحركة السينمائية الخارجية · فقد كان والد زوجتي يمدني بالمجلات الفنيسة وكانت الدموع تجول في العيون أحيانا ، أسفا على الوقت الذي يضيع في مصر ·

هل انتهت قصتى مع السينما عند هذه د الركنة ، وعند ثمانية عشر جنيها كنت أتقاضاها من مسرح رمسيس ؟ ان كان الامر كذلك فيا لها من نهاية تعسة حزينة .

ووجدت أن أحسن طريقة أن ألجأ الى أسلوب المواجهة بدلا من أسلوب الانتظار فانتهزت فرصة سفو فرقة رمسيس التمثيلية الى الخارج تطوف بعض البلاد العربية · وذهبت للاستاذ اسماعيل وهبى المحامى وقدمت له استقالتى · · وحاول اسماعيل أن يثنينى عن عزمى دون جدوى ·

خرجت الى الطريق وأنا أتنفس الصعداء • لقد قطعت صلتى بالمسرح عدوى اللدود ، وقد بدأت علاقتى بفوقة رمسيس من أول سبتمبر ١٩٢٧ وانتهت في ابريل ١٩٢٧ وكان خيرا لى أن أمتهن أي عمل في السينما على أن أكن بطلا مسرحيا عالميا !!

#### \*\*\*

كان الطريق الوحيد المفتوح أمامى هو طلعت حوب ، وشركة مصر للتمثيل والسينما التي أنشاها ١٠ والتي لم أنقطع عن متابعتي الإخبارها منذ عودتي ١ أذكر أنه في أواخر شهر هارس سنة ١٩٣٧ دعت هذه الشركة ، كثيرا من رجال الدولة والمستغلق بالنشاط الفني لمشاهدة بعض المناظر السينمائية التقطتها الشركة وعرضتها في حديقة الأزبكية ١٠ ونوه طلعت حرب في كلمته بما للسينما من تأثير في المدعاية ، وأن نطاق هذا العمل سوف يتسع ١٠ وحضرت مذه الحفلة ١٠ وعلى ضوء ما رأيت وسمعت كتبت طريدة «السياسة مقد الخفلة ١٠ وعلى ضوء ما رأيت وسمعت كتبت طريدة «السياسة مقد الخورة وقلت أن قصر مقد الخارج وقلت أن قصر مناطل السينما المصرية على المناظر الطبيعية والأثرية ، أمر لا طائل تحت ٤ ولا جدوى منه ١٠ فالعالم ملىء بالمناظر الطبيعية ١ أما تحت ٤ ويمكن تسجيلها في فيلم ، وينتهي الأمر عند هذا الحد ١٠

وقلمت في المقال برنامجا لبسلة نشاط سينمائي واسم النطاق ، يعتمد على القصة المصرية والوجوه المصرية مع العناية بايجاد الفنيين اللازمين لهذه المهمة • وهو أمر ليس بالسهل ، للفرق الكبير بين عمل المسرح وانتاج السينما •

واتجبت أخيراً الى « طلعت حرب » وحدد لى موعدا لمقابلته فى ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ وما كاد برانى ، حتى ناقشنى فى مقال جريات ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ وما كاد برانى ، حتى ناقشنى فى مقال جريات السياسة مناقشة تفصيلية واعية ٠ حاولت أن أعرض عليه بعض جهدى فى الخارج ٠ قال انه لا يريد أن يرى هذه الجهود بصورة عملية وانتهت القابلة ، بأن وجهنى لمقابلة الاستاذ عبد الله أباظة اللى كان مديرا لتشركة مصر للتمثيل والسينما ٠ فنصبت اليه ومعى مجدات تسجل للمسينمائى من فترة الحرب العالمية الأولى وما تلاها وقد سميع ، كفاحى » ٠

آخذ عبد الله أباظة يومين في دراسة هذه المجلدات و ولكنه كان رجل مال وادارة فوافق على العمل في الشركة بعد أن وقعت تهدا ، كان أشبه بشروط الدولة المنتصرة عندما تمليها على دولة منهزمة ، فقد قبلت العمل في شركتهم تحت التعرين بغير مرتب ، وأن يكون من حق الشركة أي التزام ، ومن حقها أن تستغنى عنى على ذلك من قبل الشركة أي التزام ، ومن حقها أن تستغنى عنى في أي وقت ، وبدون تنبيه أو انذار سابق ، ومع غرابة هذه وفي الساعة الخامسة من نفس اليوم عدت الى مقر الشركة ، فاستقبلني عبد الله إباطة بك ، صعد معى الى سطوح مطبعة مصر في شارع الدواوين ، وكان هسنذا السطوح مع خيس غرف هي مقر شركة مصر للتمثيل والسينما ، .

و کان « جاستون مادری » الفرنسی یعمل بها رئیس الفنین .
و کان معمد عبد العظیم مسئولا عن العمل بجانب اشتفاله بالتصویر
السینمائی ، وحسن مراد مصورا سینمائیا ، ومعمواذیل «بلانش»
تعمل فی المونتاج ، « ومحمود حلمی » یشرف علی مغزن الأفلام ،
ورباض شعاتة مساعد معمل ، وموریس کساب یدیر التسوزیع
والاتفاقات التجاریة ،

وتوثقت صلتى بعبد العظيم وحسن مراد ١٠٠ لانهما كانا يتكلمان الألمانية ١٠٠ هذا هو الابتداء المتواضع للشركة التى نمت فيما بعد ١٠ وحملت على كاهلها مسئولية السينما في البلاد لردح طويل من الزمن ١٠٠

وكان أول الأفلام التى بدأتها شريط عن « **حديقة الحيوان » .** وافق المدير الانجليزى للحديقة على تصدويره وبعد أسبوع من الدراسة ، ذهبت مع حسن مراد لبدء العمل ، قاذا المدير الانجليزى رحل وحل محله مدير مصرى هو الدكتور قدرى ، الذى رحب ترحيبًا حارا بهذه المهمة السينمائية . .

وفى ١٥ يونية ١٩٢٧ بدأت العمل فى تصوير فيلم « حدائق الحيوان » وكان أشق ما واجهته ، وجود جمهور متناسق الأزياء ، وليس هـذا الخليط العادى الذي يتردد على الحديقة فرحت أقنع أصدقائي ومعارفي بالتوجه الى الحديقة .

استغرق التصوير حوالى شهر ، وبعد اعداده تماما . حضر المرحوم طلعت حرب وشاهده ، وهنأنى وزملائى ، فقد جمع الفيلم الثقافة الى التسلية .

وكان هدخى من العنساية بالتفاصيل أن يعرض الفيلم في الخارج كباكورة للعمل السينمائي المصرى ، ويكون دعاية طيبة للبلاد .

ومن ذكرياتي عن هذا الشريط الأول أن حسن مواد كان يتمتع بروح مرحة ودعابة طيبة ، اذ عاد الى الشركة في المساء يروى للزملاء كيف انني ألزمته أن يدخل قفص الأسود لكنه هرب وظل يجرى وآنا وراءه حتى وصل الى شارع الدواوين ٠٠ وانتقلت عدوى المرح الى ، وأنساني العمل همومي الماضية ، وعندما وجدت تمساحا عنطا، وضعت قدمي في فمه و اتخذت وضعا تمثيليا ، وكأن التمشسان يأكلني ، ثم التقطت له صورة على هذا النحو ، لم أكتف بعرضها على أصحابي في مصر ، بل أرسلتها الى صديق في ألمانيا ٠ كان التماسيح التي تعرح في شوارع القاهرة ٠٠ وقد أرسل الصديق الألماني يعتذر عن أفكاره الحاطئة ٠



صورتان يرجع تاريخهما الى الأيام الأولى من انشاء شركة مصر لنتوشيل والسينما ٠٠



كان هسله الفيلم هو فترة التجربة التي ادادت شركة مصر للتمثيل والسينما ان تختبرني فيها وقد دعاني المدير بعدها وقال لي:

\_ يا كريم افندى الشركة وافقت على التحاقك بها كمخرج ، وسنعطيك ٣٦ جنيها مكافاة عن المنة التي عملتها بغير أجر ، مع مكافاة شهرية ثابتة قدرها ١٢ جنيها ٠

ورغم ضالة هذا المبلغ ، فقد فرحت بهذا ، لقد اثبت به أنى مخرج ، وانى فى اول الطريق للعمل ٠٠ وكان هذا الابتداء وحده يساوى فى نظرى ثروة طائلة ٠

هذا الاستقرار يذكرني بحادث في حياتي كان له أثر بالخ في نفس زوجتي وفي نفسى ، انني لا أجــــ أبلغ في الدلالة على النفس المطمئنة الصافية ٠٠ والحس المرهف النبيل ٠٠ والفهم العميق الوأعي للرابطة الزوجية ٠٠ من هذا الحديث الذي دار بيني وبين الحبيبة الغالية وشريكة حياتي حين تم عقد قراننا في مدينة برلين ٠

قالت الحبيبة الغالية:

ــ انى أفكر أحيانا فى أننا على هذا الرباط الوثيق من المحبة المخلصة مع اتحاد قلبينا ينتمى كل منا الى دين يخالف دين الآخر ·

قلت : كلا يا حبيبتى . لا خلاف هناك . • فكلا الدينين يدعو الى الايمان بالله والمحبة والسلام بين الناس وكلاهما لا غرض له الا أن ينصف الانسان بمكارم الأخلاق وحسن المعاملة .

قالت : ولكنهما دينان لكل منهما اسمه وطقوسه فأيهما يتبعه أنناؤنا ٠ ؟

قلت : ان الشريعة الاســــلامية التى عقد على أساسها قراننا تجعل الابناء يتبعون دين الوالد •

قالت : وأنا ٠٠ هل أبقى فى ناحية وأبنائى وأبوهم فى ناحية أخرى ؟ أريد منك أن تطلعنى على تفاصيل الدين الإسلامى · أنى لفى شوق انى معرفة كل شىء عنه : فأخذتها الى مسجد ببرلين حيث تعرفنا بعن فيه من رجال الدين · ولاحظت أنها في كل زيارة لهؤلاء الرجال الافاضل تسأل وتستوضح أسئلة كان الدكتور «حامد والى» يلاحظ ما فيها من ذكاء ورغبة صادقة في المعرفة واستجبت الى طلبها ناحضرت لها ترجمة ألمانية للقرآن الكريم ·

وبعد أن رحلنا عن برلين وعدنا الى مصر واستقر بنا القام فيها ١٠٠ لم أشعر ذات يوم الا وهى تفاجئنى بطلب اعلان اسلامها رسميا ١٠ فهى ثوج لرجل مسلم وهى تعيش فى بلاد الاسلام ١ ولها طفاة « ديانا » رذقت بها مسلمة ١

ولبيت رغبتها ٠٠ وذهبنا معا الى محكمة الجيزة الشرعية حيث كنا يومند نقطن بالجيزة بعمارة مدكور باشا فأعلنت اسلامها وكان شهود الاعلان الصلحيق محمد شلميع من كبار موظفى الداخلبة وشقيقى حسين ٠ وكان هذا اليوم المبارك ١٠٠٠ ديسمبر ١٩٢٧٠

واخترت لها اسم ـ نعمة الله ـ تقديرا وتسجيلا لنعمة الله على بل اجل نعمة على حياتي حين وهبني تلك الانسانة الغالية •

ولنرجع الى سياق حديثنا حيث عينت موطفا ومخرجا لشركة مصر للتمثيل والسينما ·

مضت بضعة شهور ، كنت أشرف فيها على تصوير بعض كبار الزوار ، أو تصدوير عملية جراحية دقيقة فى العين أجراها الدكتور صبحى الرمدى الشهير ، كما صورت شريط دعاية لشركة الفسؤل والنسيج بالمحلة ، أقبلت بعده شركات كثيرة لعمل أشرطة مشابهة ،

وعندما طلب منى عمل فيلم لمطبعة مصر كان الشريط مظلما وسالونى عن السبب قلت لعدم وجسود اضاءة كهربائية صالحة للسينها • فقالوا : ولماذا لم تفتح الشبابيك !!

. هذا كله ليس بالشيء الذي أريده · · أريد اخراج قصـــة سينمائية كاملة · ·

ولجات الى القلم كعادتى ، وكتبت فى أواخر اكتوبر سنة١٩٢٧ تقريرا للعضــــو المنتلب للشركة ذكرت فيه كيف يجب أن يـكون العمل في شركة سينمائية ٠٠ وألحقته بتقرير ثان وثالت ورابع وفي أوائل فبراير سنة ١٩٢٨ ، دعيت لقابلة طلعت حرب ٠

قبل دخولی اليه استعرت طربوشا ، فقد كان طلعت حرب يكره أن يقابل أحدا بغير طربوش ، ولما رآني طلب منى بحدة أن أألف عن

كتابة التقارير ، لأن الشركة تعرف ما تريد • ونصب عدم التسرع وعدم الكتابة في الصحف •

قلت : حاضہ !

وخرجت ٠٠

خرجت وأنا في غاية الضيق ، فلم يكن يناسبني بأي حال جهادي السينمائي الى سطوح مطبعة مصر .

وقررت في نفسي شيئًا ١٠ أخرجت أوراقي ومعها نسحة من قصة زينب ، وعزمت على أن أبدأ العمل السينمائي الذي أنشده

# ازينب الصامت

فيلم « زينب » هو الصفحة الأولى في كتاب السينما المصرية • فقد ساقت الصدفة قصتها المطبوعة الى حقيبة سسفوى في الخارج كما دنت وعشت معها أكثر من ست سنوأت ويبدر أن الذي ربطني بهذه القصة ، هو نفس الباعت الذي حرث مؤلفها الدكتور محمد حسن هيكل الى أن يكتبها • انها « الغربة » والحنين الى الوطن •

لم أكن أعرف عن ريف مصر شيئا ، ولا عن أهله ، وأقول لم أكن أعرف أحداثنا هذه ، قد رأيت قرية مصرية ، ولا شاهدت عن قرب شحجرة قطن ، ولكن أليست و زينب ، قطعة من الوطن المسد ؛ أجل . . بهذه الروح عشت معها .

يقول الدكتور هيكل في مقدمة روايته : « نشرت هذه القصة للهرة الأول في سنة ١٩١١ وقد بدائها في باريس سنة ١٩١٠ وفرغت منها بعد عام ٠٠ وكنت في الاريس سنة ١٩١٠ وفرغت منها بعد عام ٠٠ وكنت للخورا معتقدا أني فتحت بها في الأدب الخصري فتحا جديدا ٠٠ فلما عدت ألى مصر واشتغلت بالمحامة بدأت اتردد في النشر ٠٠ خضية مالك تجني صفة الكاتب القصيم على اسم المحامى ، لكن حيى المفني لهذه النمورة من قورات الشباب ، انتهى بالتنفلب على ترددي و وقد بي لاقدم الرواية ألى مطبقة « العجريدة ، كي تنشرها ٠٠ واستقرق الطبع عدة أشهر غلبت فيها صفة المحامى ما مواها ٠٠ وجعلتني للك اكتفى بوضع شماب لا يخلو من غرابة ، وهو اللي جملني اقدم كلمة « مصرى » حتى لا تكون شمة الخرب ، المراخرة ، وهو اللي جملني اقدم كلمة « مصرى » حتى لا تكون صفة الخلاح ، الم ما أخرت ، فصارت « فلاح مصرى » ذلك أني ألى ما قبل الحرب على الحس غيلي من المصريين ، ومن الغلاجين بصفة خاصة ، بأن ابناء اللوان وغيرهم ، مهن يزعمون لانفستهم حق حكم مصر ، ينظرون البنسا ،

جماعة المصريين وجماعة الفلاحين ، بغير ما يجب من الاحترام ، فاردت فن استظهر على غلاف الرواية التي قدمتها للجمهور يومثل ، والتي قصصت فيها صورا المنظر ريف مصر واخلاق اهله ، ان المصرى انفلاح يشعر في اعماق نفسه بمكانته ، وبما هو اهل له من الاحترام ، وانه لا يانف أن يجعل المصرية والفلاحة ، شعارا له يتقدم به للجمهور ، يتيه به ، ويطالب الغير باجلاله واحترامه ،

وكان أمامى مهمة البحث عن مؤلفهــــا المجهول ، فلم تكن قد ظهرت الا طبعتها ذات المؤلف المجهول ، وساعدنى أخى حسن ، اذ رجح لديه ، أن المؤلف هو الدكتور هيكل ·

ذهبت اليه في جرينة د السياسة ، وتأكدت أنه صـــاحب د زينب ، فكاشفته برغيتي في أخراجها للسينما ، فرحب وأعطاني تصريحا كتابيا بأخراجها درن أي مقابل .

ذهبت بعد ذلك **ليوسف وهبى** ، وأخبرته بأنى أعددت قصة « زينب » للسينما فرد : وأنا قررت التاجها ·

کتب الدکتور هیکل خطابا لشقیقه یخبره بموضوع الفیلم ، وان المخرج یرید زیارة کفر غنام التی کانت مسرح أحداث انقصة . ورد الاخ مرحبا .

وسافرت الى القرية ، حيث كان فى انتظارى آل هيكل ، الذين رحبوا بى أجمل ترحيب ، والتف حسولى كثير من الاهالى ، وكلهم يعرف زينب ، ويتحدث عنها ويقص من سيرتها ما يعلم ، وطلبت زبارة منزل زينب . .

سار معنا عبدة البلدة ، وعدد كبير من الاهالي وفي طريقنا الى منزلها ، كنا نسير في رهبة وخسوع وكل منهم يتنهد ويتشهد ، ويرنفع بين الحين والحين صوت يقول : الله يرحمها ، وينب الامام ، ويقطع الصحت واحد يقول : عارف يابيه في الدنيا كلها ، مغيش واحدة كانت في جمالها ، واخلاقها وادبها الله يرحمها دي كانت تمشى ما ترفعش عينها من الارض، والابتسامة ، والابتسامة يا بيه ، ما فارقتش بقها لغاية ما ماتت » ، وأمام بيت متداع وقفن وطرق احدهم الباب ، فسمعنا من الداخل صوتا ضئيلا وفتح وقفن وطرق احدهم الباب ، فسمعنا من الداخل صوتا ضئيلا وفتح الله عن امرأة عجوز متهدمة ، وسألها سائل : ده بيت من

یاخاله ۰۰ فقالت دی بیت زینب الامام الله یرحمهـا ۰۰ راحت ۰۰ راحت ۱۰ راحت ۱۰ وزرت راحهٔ ۱۰ وزرت بنایا هذا المنزل ، والغرفة التی عاشت وماتت فیها ۰ راحت المنزل ، والغرفة التی عاشت وماتت فیها ۰

بعدها خرجنا ، فى صحمت وذهول وسرنا فى الطريق الذى كانت تقطعه الى الشجرة ، والعبدة يحدثنى فى خفوت عن أسرتها ، ماتت زينب وكذلك لحقتها أختاها بعد \_ زواجهما بثلاثة أشهر وبتبعهما الاب نم الام ٠٠ وهكذا قدر لهذه الاسرة أن تنقرض ٠٠ والجبيع ناقمون على أبويها لارغامهما زينب على الزواج من حسن الذى ٠٠ كانت لاتحبه ٠٠ لهذا قضت تحبها ٠٠ ومازال هذا الزوج على قيد الحياة وكذلك والله ٠٠

# وانتهينا الى شجرة الجميز ٠٠ حيث وقفنا أمامها في خشوع ٠

وهب نسيم عليل هز أوراق الشجرة ضمعنا لها حفيفا بعث الم نفوس الواقفين تأثيرا عميقا وكأنها شاءت أن تهمس في آذاننا ما شهدته من صحائف غرام زينب البالية وقد طواها القدر ١٠ هلم الشجرة التي أحبتها زينب وحفظت لها في اعماق نفسها أجمل الاكريات فطلبت في ساعتها الأخرة أن تلفظ أنفاسها تحتأفنانها٠٠

وارتفع صــوت جهال الدين بك ٠٠ فقط حبل الصــمت والاسترسال في التفكير ٠٠ يدعونا الى مقبرة زينب ٠٠ حتى اذا وصلنا الى المقابر تقدمنا العمدة حتى وقف أمام قبر مهدم عبشت به يد الأيام ٠٠ فقالوا قبر زينب ٠٠ وعندها تمشت رعـدة قوية في جسمي وسرت في الجميع روح الحزن فارتفعت أصواتهم بالفاتحة ٠

وتتابعت الزفرات ــ فانهبرت هموعي حارة ٠٠ وأنا أمسائل نفسي : هنا ثوت زينب في ضبعتها الأخيرة ؟

قفلنا راحمين والحزن يشملنا ولا كلمة كنت تسممها طول الطريق غير هالله يرحمها زينب الأمام، تنبعث من قلب كل سائر ٠٠

بخطوات متثاقلة ، وفي صمت ووجوم أدرنا وجوهنا وقفلنا راجعين ونعن نتعش بارتفاعات وانخفاضات المقابر المجاورة · حتى انتهينا منها وعدنا الى وسط القرية وما كنت تسمع غير وقع أقدام الجماعات والزفرات الحارة تنبعث من الصدور المشحونة يتمتم أصحابها بين الفينة والفينة ببعض كلمات .

انتهينا الى منزل آل هيكل الكرام وجلسنا فى شها كان مسعة ٠٠ وشملنا الصمت دقائق طويلة \_ كنت أحس فيها كان القرية انما فجعت فى « زينب الامام » اليوم ، وكاننا كن نواديها التراب منذ خطات \_ لا منذ ربع قرن فهلم اللموع التى ترقرقت فى العيسون ، وهدام الأنات المؤوقة والزفرات الحارة التصاعلة من المختفة الكليمة ٠٠ وهذا الصمت الموحش ٠٠ كل هسلم كانت ترغمك على الاعتقاد بأن « زينب » كانت ملكا نورانيا تعلق بها أهل القرة فضائلها وأجمع الناس على حبها ٠٠٠ الصغير قبل الكبير ، الكبير ، المؤتقة قبل الرجل فهده الزهرة التى ذوت ٠٠ سيفل اديجها يعط المؤية ٠٠ ويتناقل الأبناء عن الآباء سرتها الطاهرة ويتعلم الأطفال قصة غرامها الدامية ٠٠ وصفحة حياتها التي ما كادت تشع حتى قصة غرامها الدامية والتقاليد العتيقة فلاهبت ولم تذهب ٠٠ ونعة المورف والتقاليد العتيقة فلاهبت ولم تذهب ولم تذهب ولم تذهب ولم تذهب ولم تذهب ولم تله المورف والتقاليد العتيقة فلاهبت ولم تذهب ولم المؤلفة ولم المعتمد المعتمد ولم تذهب ولم تذهب ولم تذهب ولم المعتمد المعتمد ولم تذهبت ولم تذهب ولم المعتمد ولم تذهب ولم تذهب ولم المعتمد ولم تذهب ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم تذهب ولم تذهب ولم تذهب ولم المعتمد ولم تذهب ولم المعتمد ولم المعتمد ولم تذهب ولم المعتمد ولم المعتمد ولم تذهب ولم المعتمد ولمعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولم المعتمد ولمعتمد ولم المعتمد ولم ال

بعد الغداء عدنا الى جلستنا الأولى نشرب أقداح القهوة ونتسامر وهل لنا سمر وحديث غير زينب وقصتها ٠٠

قال **جمال الدين بك** ، لم لا تشاهد آثار زوجها ومازال هـو نفسه على قيد الحياة ٠٠ قلت هذا أحب شيء الى ٠٠

وفي طريقنا الى بيت حسن ٠٠ كنت أسمع اقاصيصه وتواريخه وصورا من أعماله ومعاملاته و لزينب ، كلهم ناقمون عليه ٠٠ كلهم يصورونه بصورة قبيحة قاسية ٠٠ ذلك الغنى المستبد ٠٠ ذلك الغنى الظالم ٠٠ ذلك الوحش القاسى ٠٠ ألم ينتزع زينب لغناه وماله من بين أحضان حبيبها ابراهيم الفقير فقضى على آمالها ٠

« ولكنه ٠٠ ولكنه ياسى محمد بيحبها٠٠ والله العظيم يا أستاذ بيحبها لغــاية النهاردة ٠٠ ويعيط عليها ٠٠ ويقرأ الفاتحـــة على روحها ، مع أنه اتجوز بعدها وعنده ماشـاء الله جدعان ٠٠ .

ووقفنا أمام بيت يدل حقا على النعمة ٠٠

وفى شمال القرية ٠٠ وتحت أشعة الشــمس المنحدرة ٠٠ ووسط شجيرات خضراء مكللة بتيجان بيضاء ناصعة وقف سرب من الفتيان ٠ قالوا: هل تريد أن ترى حسن زوج زينب والفتيات ينشد النسيد الحب والحياة وأيديهن تعمل بجد في جنى القطن ، وعرقهن يصبب كالندى ، وارتفع صوت ٠٠ و ياحسن ۽ ٠٠ فانسل من وسط أعواد القطن ٠٠ رجل مفتول العضلات واسع الصدر ، عريض الكنفين ، طويل القامة نحاسي اللون ، نقدم نحونا وأجاب : أفندم ٠٠ فسأله جمال الدين بك بعض أسئلة عن عمله ، فكان يجيب في تكلف واعياء ، وفي كل كلمة كانت تخرج من فمه اشارة ترتسم على محياه أو حركة بيده ٠ كنت أحس تماما ــ ان الرجل وحش ضار ــ خلق وسط هذه البلدة الطيبة المباركة ــ نطفة من جهنم ــ ولست أدرى لماذا خالجنني هذا الشعور ٠٠ ولم ملكتني هذه العكرة لولسبه ؟ ٠٠ ألم ينتزع زينب ويحطم غرامها تحت قدمه ليستغل جمالها وينعم بضمهها ألى صلره الصخرى ؟ ٠٠

عاد ۰۰ وعدنا وفي القلب ما فيه ۰۰ قالوا هل تود أن ترى والده ؟

قلت : وهل ما زال على قيد الحياة ؟

قالو! : أجسل ٠٠ لقــد تجاوز المائة ومازال محتفظـــا بقوته وفتوته ٠٠

قلت : اذن نذهب اليه ٠٠

وبعيدا في طرف من أطراف القرية عند صخرة ثابتة أقيمت عليها ساقية أو ما أشبه ٠٠ وسط كوخ حقير أبلته يد الهرم ، تقدم جمال الدين بك ونحن في أثره فصافح رجلا مسنا طاعنا وحياه ، حادثته فتحدث كما يتحدث الرجال الاشداء ورحب بنا كما يرحب الكرام فطلب لنا القهوة ٠٠ ولكن لم يكن الوقت ليتسع للاقامة فاصتاذنا ورحلنا ٠٠ لكن بعد أن التقطت له صحورة ما زالت بين أوراقي تتحدى السنين ١٠ استأنفنا السير بعد ذلك الى دار أل هيكل ذكرهم في قصة « زينب » الا شخصا واحدا ١٠ لم يأت ذكره مع شمة أهييته ٠٠

سألت السائرين · · ولكنكم لم تحدثونى عن **ابراهيم · ·** وهل مازال على قيد الحياة ؟

ولست أدرى لم خفيت عليهم شخصية ابراهيم · بل ولماذا لم يحدثوني هم عنه قبل أن أسألهم أنا ؟

لا أحد يعرفه مطلقا ٠٠

قلت : ولكن يجب أن أعرفه أو على الأقل أعرف شيينا عن أخباره ٠٠ فمحال أن تكون شخصيته وهمية خيالية ٠٠

قالوا : ليست شخصية وهبية ٠٠ ولكنناً نحن أنفسينا لا نعرفه ٠٠

قلت : ولا حتى أى خبر عنه ؟

واندفع شخص مسن وقال أنا أعرفه ٠٠

قلت. : حسنا ومن يكون ؟

وأخيرا رفع الستار ، واذا ابراهيم صاحب زينب ماذال عل قيد الحياة وهو احد اتباع اسرة هيكل ٠٠ سائق عربتهم ٠٠ وكانوا قد اوفلوه ينتظر في محطة « ابو الشقوق » !

احضروه الى ٠٠ والرجل شديد الحياء والخجل ، ماذالت مسعة الفتوة والشباب والاناقة ترتسم على جبينه ٠٠ سسالته عن غرامه بزينب ، فلم يحر جوابا ١٠ اعلت عليه السسؤال مرات ولكنه لم ينس بكلمة واحدة ، فلما شدت نظر الى في استعطاف وقال ٠٠ «دي ماتت من زمان ياسيدي الله يرحمها ١٠ لزومه ايه ننبش الماضي» من قالتني كلمته واحرجني استعطافه ولكني شئت أن أنتزع منه صره ٠٠ فقال تحت امرك ٠٠ أقول لك كل شيء ياسيدي بسي مش من ١٠٠ في الطريق وحضرتك مسافر ٠

كان يحدثنى طول الطريق ــ وهو يخفى دموعه عنى ، يصف لى كيف كان حبهما عميةا ٠٠ عميةا لا يحده حد ٠٠ وكيف دام هذا الحب طاهرا شريفا حتى بعد زواجها وما زال يقيم لها فى قلبه هيكلا مقدسا ، كان يستعرض أمامى حوادث هذا الغرام وصحوره الحلوة البريئة • وقد سألته هل قبلت زينب ؟ لم يرد ، أعدت سؤالى • قال : عيب يابيه الله يرحمها !!

عيب يابيه الله يرحمه :: أناه هذه الزيارة أم يكن

وأنناء هذه الزيارة لم يكن في الأرض نبات القطن حيث تدور بعض أحداث الرواية • وطلبت من صديقي كمال الكردى أن يهيئ لى زيارة قريته اتناء تفتح القطن • وتمت الزيارة مع زُوجتي • • و م كانت دهشتنا عندما شاهدنا شجرة القطن لأول مرة •

وادا كنت قد أسهبت فى وصف الزيارة للموطن الأصلى الذى دارت فيه أحداث أول قصة مصرية أخرجت للسينما ، فذلك لكى أور أمرين :

أولهما : ـ أن الواقعية ، كانت أسلوب العمل في أول خطوة خطتها السينما المرية نحو الوجود •

ثانيهما ــ ان الصبر على الدراسة ، وتجميع كل التفاصيل ، بلتى يصح ان يبنى على اساسها فيلم للسينما ، هى أيضا من عناصر المهل السينمائي السليم •

كنت قد رشحت ( أمينة رزق ) لتمثيل دور زينب ، وكانت مميزات أمينة في ذلك الوقت من أهم العوامل التي شبجعتني على التفكير في اسناد الدور اليها فقد كانت رشيقة القوام ١٠ رقيقة ١٠ عليها سمات البراء والسذاجة وهي كلها من مميزات ( زينب ، ١٠ ولكن شبح المسرح ، جعلني أعدل عن هذا التفكير فقد كانت تقوم ياجراء بروفات مستمرة صباح مساء ١٠ وكانت تظهر على المسرح باستمرار ماتينيه وسواريه ١٠ وهو يتعارض بطبيعة الحال مع ما يسمتازمه العمل في السينما من وقت وما يتطلبه اخراج فيلم ربغ, للمناظر الخارجية فيه قسط كبير ١٠٠

أما كيف اخترنا البطلة التي قامت بتمثيل الدور فعلا ، فقد كان ذلك وليد المصادفة وحدها •

كنا في حفلة لطيفة ، عرفوني فيها بسياة جميلة رقيقة مصرية السمات رشيقة القوام ٠٠ وأعجبتني ٠٠ وأعجبتني ٠٠ وقلت في نفسي أنها صالحة لتمثيل الدور رغم أنها كانت تبدو

دلوعة ٠٠ من طبقة الهايلابف ، تحدثت معها طويلا ٠٠ وعرفت أنها موسيقية ، تجيد الفرنسية وتحرص على الكلام بها ٠٠ أما لغتهــــا العربية مى ذلك الوقت فقا. كانت تتكلمهـــا بلهجة اســــكندرانية مكسرة ٠٠

وبعد أيام ، كنت فى زيارة صديقى « اسمهاعيل وهبى » المحامى ، وحدثته بشأن بهيجة حافظ ، وقلت له : هل تعرفها ؟ فأغرق فى الضحك وأمسك بالتليفون واتصل بها ، ولاحظت من لهجة الحديث وما تخلله من مداعبات لا تكليف فيها ان العلاقة بينهما متينة جدا وختم اسماعيل وهبى حديثه بأن طلب منها أن تحضر الينا ، .

واتضح لى أنه محامى بهيجة وأنه باشر لحسابها بعض القضايا ٠

وعندما حضرت تحدثت معها بافاضة وعرضت عليها القيام بدر زيس الفتاة الريفية ·

فقالت : يا خسارة لو كان الدور مودرن ؟!

ولم تمض أيام حتى قمت باجراء بروفة التصوير لها ٠٠ ثم التعاقد معها ٠٠

هذه قصة البطلة ٠٠ أما البطل ابراهيم فقد أرشدني صديقي « حسن مراد » المصور الى شاب وسيم اسمه معمود رشــوان ٠٠ وكان طالبا بمدرسة الطب ٠٠ وعندما شاهدته أعجبت به وبالرجولة المددية على محياه ٠٠

أما دولت أبيض فقد وقع الاختيار عليها للقيام بدور أم زينب 
• ودولت ممثلة ممتازة تشعرك بأنها تؤدى دورا عاديا في حياتها 
فلا تكلف ولا افتعال • • ووجهها معبر • • حساسة • • لهذا كانت 
هى خير من يقوم بهذا الدور •

واخترت **زکی رستم ل**لقیام بدور حسن د زوج زینب ، وکان زکی من أبرز ممثلی مسرح رمسیس ، صاحب شخصیة ممتازة نی تلك الفترة . مؤلاء هم أبطال زينب الأربعة وكلهم لم يسبق لهم الاشتغال بالسينما ومع ذلك، ومع ما كان ينتظرني من جهد وتعب في اعدادهم للظهور على الشهمساشة وازالة الأثر الذي تركه المسرح في نفوس بعضهم ١٠٠ لا أنى كنت فرحا سعيدا ١٠٠ فقد كنت في طريقي الى المستقبل ٠٠

 ان تمم ما في تصسوير « زينب ، ، هو المناظر الريفية التي تبرز الجو الذي جرت فيه حوادث القصة والتي تعطى صورة جميلة عن الريف المصرى ٠٠

وكم كنت أتمنى أن أمسور زينب فى « كفي غنام » المسرح الواقعى للقصة ، الا أن خلو البله من المناظر التى تصلح للسينما جعلني أفكر فى مناظر أخرى ٠٠

فكرت في الفيدوم ٠٠ وذهبت اليها وعاينت مناظرها التي تبدو جميلة فعلا للعين المجردة ٠٠ ولكن معظمها لا يحتفظ بهذا المستوى من ألجمال اذا ما ظهر على الشناشة ٠

وبدأت في تصوير بعض المناظر البسسيطة ، ظهرت بهيجة ورشوان في بعضها ٠٠ وكانت بهيجة خفيفة الظل ، جريئة بارعة الاياء ٠٠ وكان رشوان رغم صلاحية وجهه للسينما ماثة في المائة ، خبولا حييا ٠٠ وقد أفسد علينا خجله وحياؤه كثيرا من التعبيرات الناححة ٠

حدث أن كنا نصور مشهدا لطريق تجاوره منطقة مليشة بالوحل وكان علينا أن ننتقل الى الشاطئ الآخر فطلبت من رشوان أن يحمل بهيجة على ذراعه ليعبر بها هذه البركة الضحلة ٥٠ فوقف ولم يتحرك ٥٠ وشندت عليه فلم يتحرك أيضا ١٠ لقد كان يخجل أن يحمل بهيجية ٢٠ بل كان يخجل من الاقتراب منهيا أو حتى لسها!!

فطلبت من أحد الفلاحين المرافقين لنا أن يقوم بتقل بهيجة الى الشاطئيء الآخر ، فنظر الى شذرا ثم صاح محتجا بعصبية .

\_ ليه ٠٠ هو أنا اللي حا النجوزها ؟ ٠٠ أمال الفحل ده بيعمل

ایه ( وأشار الی رشوان ) مش هوه اللی عاوز بتجوزها ۰۰ ما تتحرل یا احمنا ۰۰

ولم ينج رشوان يومها من سخرية وفكاهات الفلاحين ٠

كانت بعض حوادث الفيلم تجرى أثناء جمع القطن ، وانتهزت فرصة حلول موسم الجني وبحثت عن مكان أتمكن من التصوير فيه فعرغنى صديقى محمد عبد العظيم المصور السينمائى بمحمد حقى ، الذي رحب بالفكرة ١٠٠ وذهبنا الى عزبته فى أنشساص حيث قبنا بتصوير المشاهد اتناء جنى القطن ١٠٠ وكان رشوان ( ممثل ) دور (ابراهيم ) كالهد به خجولا الى حد بعيد ، مما أفسد علينا تصوير المناظر كما كنا نريد لها أن تكون ١٠٠ فاضطررت الى الاستغناء عنه المناظر كما كنا نريد لها أن تكون ١٠٠ فاضطرت الى الاستغناء عنه اتصليم معرفي مركب ويظهر فى نفس الوقت فيها عن ممثل آخير للدور الاول ، ثم ويظهر فى نفس الوقت فى بعض الأفلام بشركة ( اوفا ) ١٠ وعندما عاد الى مصر التحق بصلحة التجارة والصناعة كموظف بها ١٠٠ ومندما وما ان علم أنه سيعود للسينما حتى فرح ورحب بالفكرة وسافر معنا الى انشاص حيث عملنا هناك بضعه أيام ١٠٠

كنا نسافر فى الصباح ٠٠ ونعود فى المساء ٠٠ وحدث فى أحد الأيام أن اضطررنا الى المبيت فى « أنشاص ، لضرورة التصوير فى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى ٠

ولكن بهيجة حافظ صممت على السفر الى القاهرة لارتباطها بعوعد هام ووعدت أن تعود فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي على أكثر تقدير ١٠ ومضت ساعة وساعتان ولم تحضر ١٠ وفيجاة سمعت ( هيصة ) كان مصدرها جماعة من الريفيين ١٠ وتبينت حقيقة هذه الجلبة فاذا بهم يقولون لى :

ــ تصور فيه واحدة فلاحة حاطة بودرة وأحمر وأبيض وراكبة حمار وبترطن ياللسان !

وظهر لى أن هذه الفلاحة التي تتكلم الفرنسية هي بهيجة حافظ٠٠٠ كانت قد حضرت بالقطار الذي يبعد بضمة كيلو مترات عن مكان



مشهد الفرح في فيلم «زينب» ٠٠ بندما رفض الفلاحون الماكياج ١٠٠

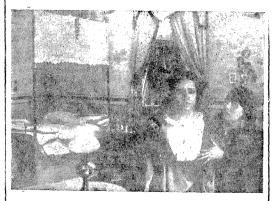

دولت ابيض وبهيجة حافظ في الشاهد الأخيرة لقيلم « زينيب »

التصوير وعندما لم تجد سيارة تقلها الى مكاننا استأجرت حمارا ٠٠ وركبته ٠٠

لقد حملناها من على ظهر الحمار حملا٠٠ فقد تسلخت ساقاها. ولم تتمكن من استثناف العمل وانتظرنا حتى صباح اليوم التالي الي أن تتحسن حالتها ٠٠

بعد أن فرغنا من تصدوير المناظر في عزبة د محمد حقى ، ، سافرنا الى الفيوم لاعادة تصوير المناظر التي أنسترك في تمثيلها رشوان الذي أسندنا دوره الى سراج منير .

وتنقلنا بين مواطن الجال في مصر لمدة بضعة أسابيع لتصوير ( المناظر الطبيعيه ) ٠٠ ذهبنا الى «اللاهون» «وفيديمين» «وانشاص» « وشبرا » « وقليوب » « وبلبيس » « والمرج » « وبني سويف » و « سيلين » ٠٠ الخ ٠٠

كان تصوير هذه المناظر شاقا ومرهقا ٠٠ فما كنا نكاد نحط رحالنا في مكان حتى يلتف حولنا الفلاحون ٠٠ لقد كنا ( فرجة ) في ذلك الوقت ٠٠ فمعظمنا يلبس البرنيطة لتقيه قيظ الشمس ٠٠ وكانت معنا أجهزة وآلات لم يروها من قبل ٠٠ وكانت معنا سيارات وحسنة هو المهم ٠٠ فقد كان معظم الفلاحين في ذلك الوقت يسرى السيارة وكانه يرى معجزة هبطت من السهاء ٠٠

كنت ألجأ الى مراكز البوليس للاستعانة ببعض وجالها ٠٠ ولكن دون جدوى ١٠ وأخيرا لجات الى طريق عصلى ١٠ كنت أرقب الفلاحين عن كثب وأتخير من أتوسم فيهم القوة والسلوة والحقهم بالعمل معى لحراستنا وأعطيهم أجورهم ١٠ فكانوا في لمح الصر يفرقون هذه الجموع ١٠ بكل بساطة ٠ كنا اذا سرنا في أزقة قرية من القرى نسمع صراخ الأطفال وصياح النساء ١٠ لقد كان الكل يبتمد عنا فزعا وخوفا من منظرنا الغريب المثير ١٠ وفي كل مكان كنا نشاهد الأبواب تغلق في وجوهنا خوفا منا ٠

کنا هرة فی الطریق الزداعی ٬ حین شاهدت منظرا رائعا لفلاح یحوث الارض مستمینا پثورین تیدو علیهما علامات القوة ۰۰ ففکرت فی تصویر زکی رستم ومو یحرث ۰۰ وذهبت الی الفلاح وقلت له :

- \_ السلام عليكم
  - \_ سعيلة
- \_ ليه مابتقولش عليكم السلام ؟
  - \_ أصلكم خواجات •
- \_ لا والنبي أنا مسلم · · واسمى محمد بس لابس البرنيطة من الشمس ·

وظلبت منه أن يسمح لزكى أن يمسك المحراث لتصويره وهو يحرث وعرضت عليه عشرين قرشا كاجر عن هذه العملية البسيطة ٥٠ فلم يرد على ٥٠ وانتحى جانبا مع بعض الفلاحين الذين كانوا قد تجمعوا حولنا في ذلك الوقت وبعد المدولة اللازمة أصدر قراره بالموافقة وحضر « جاستون مادرى » بالكاميرا ٥٠ وتهيا لادارتها ولكن سرعان ما هجم عليه الفلاح صاحب المحراث ودفعه بعنف وقوة بعيشا عن الثيران ، وقال في سلاجة :

ے دیا ناسی حوام علیکم ۱۰۰ ائتم عاوزین تموتولی التودین الل عایش عل حسیم ۱۰۰

فافهمته أنه الاخوف مطلقا على ثيرانه وعرضت عليه زيادة الاجر الل ٥٠ قرشا٠٠. وبعد أن بدأ مداولاته ومشاوراته مع زملائه سمح بالتصوير ٠

وماكاد د مادرى ، يستانف عمله حتى هجم عليه الفلاح الذى لم يثق بنا وحمله وقلف به بعيدا ٠٠ وامسك بمحراله وقاد الثورين بعيدا عنا ٠٠

فيدوت خلفه ٠٠ وحاولت اقتاعه وعرضت عليه جنيها كاملا ٠٠ ولكنه دفض تاثلا :

- الجنيه بتاعك حا يعمل في ايه لما تتكهرب الثيران وتموت ؟!

هذه صور خاطفة ، نظروف العمل في السينما في ذلك الوقت حن بدانا العمل في فيلم زينب ·

وتذكرني هذه العقبات بعفارقة حدثت بعد ذلك بربع قرن كامل ٠٠ وقد كنا نعمل في فيلم زينب الناطق • كان ذلك في سنة ١٩٥٢ وكنت على جسر السكة الحديد في انتظار مرور القطار لتصويره ومرت علينا فتاتان قرويتان مليحتان • • وما ان تفحصتانا حتى توقفتا وقالتا :

صُورِنا يا خواجة ٠

فقلت لهما مداعيا . تدفعوا كام ؟

فقالت احداهما : ندفع ؟ ليه دانتو بتشتغلوا ســــيما ٠٠ ا وبتكسبوا منها دواهي !!

حقاً لقد تغيرت الدنيا ٠٠ وفتحت أبواب المجتمع في وجه السينما • أين هماذا من ذلك الذي رأيناه عنه مولد السينما ألهرية • ؟

ولئن كنت قد وقعت على الرواية الصالحة فقد كانت تعوزنى الوجوء الجديدة ·

ليس هذا فقط بل كان ينقصني كل شيء عدا ذلك ٠

لا يوجد مستوديو أبنى فيه الديكورات اللازمة ٧٠ لا يوجد مدير انتاج ٢٠ لا يوجد ريجيسر ٢٠ ولا ماكيير ٢٠ ولا ٢٠ ولا ٢٠ فكنت أقوم بكل هذه الأعمال ٠

واندمجت في العمل ٠٠ نسيت نفسى ٠٠ وصحتى ٠٠ وكل شيء الا أخراج قصة زينب للسينما ٠

وحتى ذلك الوقت كنت لا أزال موظفا بشركة مصر للتمثيل والسينما ٠٠ لقد قلت ان مرتبى كان ١٢ جنيها في الشهر ٠٠ ومم ذلك فقد وجدت أنى لا أستحق مليما واحدا من هذا المبلغ ٠٠ فلم يكن هناك عمل أؤديه لشركة مصر ورأيت أن أستقيل ٠٠

وفى ٤ آكتوبر سنة ١٩٢٨ قيمت استقالتي من الشركة ٠٠ يعد أن عبلت بها حوالي ١٧ شهرا ٠ كانت الشركة في ذلك الوقت مصابة بالتخمة ٠٠ لا في العمل ٠٠ وانما في المديرين ٠٠

فقد تقلب على ادارة الشركة خلال السبعة عشر شهرا خمسة مديرين هم بالترتيب عبد الله أباظة (بك) وسيد كامل وحسن موسى وسمير ذو الفقار ( بك ) • وكمال سامي البارودي ( بك ) • وفي ١٥ أكتوبر ١٩٢٨ جاءني الكتاب التال : « حضرة معمد أفندي كريم

ـ نخبركم أن استقالتكم من الشركة قبلت وناسف لاضطراركم تترك العمل وذلك لما أظهرتموه من حسن السير والسلوك والدقة في العبل طول مدة اشتغالكم بالشركة »

کان فیلم زینب أول فیلم یجری تصویره وطبعه بماکینات. ستودیو شرکة مصر ۰

وقد قام زملائى الفنيون فى شركة مصر بجهد مشكور فى انجاد الفيلم على خير انجاد الفيلم كان لاهم لهم جميعا الا اعداد الفيلم على خير وجه ٠٠ وبلغ من تفانيهم واخلاصهم للعمل أن اعتقدت الصحف. خطأ ـ أن فيلم زينب من انتاج شركة مصر للتمثيل والسينما وحين كذبت ادارة الشركة هذه الاخبار عادت بعض الصحف الى الزعم بأن الفيلم ينتج لحساب طلعت حرب الحاص والواقع أن منتج الفيلم لم يكن شركة مص ٠٠ ولا طلعت حرب انها هو رمسيس. فيلم ١٠ الشركة السينمائية التى أسسها يوسف وهبى ٠

كان منظو شجرة الجيز ١٠٠ الكان الذي شهد قصة الغرام الرائع بن **زينب وابراهيم** من أهم مناظر الرواية ١٠٠ فقط جسرت أهم حوادث القصة عند جاء شجرة الجميز ١٠٠

وقد بحثت في نواح كثيرة من الريف المصرى عن شجرة جميز مناسبة لتصوير المنظر فلم أجد ٠٠ ولم تكن أي شجرة جميز تصلح في نظرى ٠٠ فقد كنت أريد شجرة لها سمات خاصة من حيث الشخامة والعظمة حتى تترك أثرها القوى في نفس المنفرج كملتقى للعاشقين ٠٠

وفى يوم – كنت فى ضاحية المرج – وجدت بغيتى ٠٠ كانت شجرة آية فى الروعة والجمال ١٠٠ وقد أعجبتنى آكثر أنها معاطة. بسور من الأسلاك الشائكة وله بابويقوم على حراستها حفير خاص ١٠ لقد كان عمر الشجرة ١٥٠ سنة وكانت من ممتلكات ( الأميرة ). نسبت مختار و اتصلت بالدائرة وحصلت على اذن بالتصوير ١٠ وبدئت العمل فى ٢٩ ديسمبر ١٩٣٨ ، وأنا آكاد أطير من الفرح ٠٠

فان الاسلاك الشائكة كانت حصنى المنيع الذى يقينى مضايقات وفضول الفلاحين • وشعرت لأول مرة منذ بدأت العمل في فيلم زينب انى أعمل في حرية تامة •

استغرق العمل هناك وقتا طويلا لاننا كنا رهن مشيئة الشمس المشرفة فلم نكن نملك شيئا من معدات الإضاءة الكهربائية الحديثة ١٠ فكان ترقبنا للشمس يقتضى منا اقامة دائمة طول اليوم وكنت ألجأ ألى الموسيفى كلما أردت تصوير مشهد يتطلب اندماجا فى التمثيل فكانت أوركسترا مسرح رمسيس بقيادة المسيو ( دافيد ) تسعفنى بعنصر الاثارة ١٠ فاذا أردت أن أصور مشهدا حزينا بين بهيجة ودولت وسراج ١٠ يبدأ المسيو « دافيد ، بعرف بعض المقطوعات الحرينة ١٠ ثم يبدأ الممثلون التمثيل ١٠ وتدور بكاميرا لتسجل هذا المنظر المؤرن الحزين .

وفى فترات الاستراحة كانت الابوركسترا تعزف الحانا راقصة بهيجة التي كانت ترقص الشارلستون ووالبلاك بوتوم، وهي بملابس الفلاحة !!

#### \*\*\*

تقتضى حوادث الرواية أن زينب المريضــــة المتعبة ، تغالب مرضها وضعفها وتجر رجليها جرا ٠٠ وتذهب الى شــجرة الجبيز لزيارة مهد حبها لتفاجئها الامطار ٠٠

واستعنا بالرشاشات المائية يمسك بها رجال على فروع الشجرة ويرشون ماءها على زينب وابتلت بهيجة بالماء، وبينما نحن منهمكون في التصوير أذا بها تصرخ وتستغيث ١٠ لقد أصابها ألم حاد عنيف ١٠ من جراء مغص مفاجيء مصده ولا شك ابتلال جسدها بالماء واصابتها بالبرد ٠ ولم يكن معنا أى دواء لعلاج المفص ولا حتى جرعة من الكونياك ١٠ وأخيرا لجانا الى السبرتو الأبيض واكرهنا بهيجة على شرب كوب صغير منه ٠

وعندما زالت آلام المغص ٠٠ أكملنا التصوير بسرعة فائقة ٠٠ وكانت حالتها سيئة للغاية ، فلزمت الفراش بضعة أسابيع وتوقف العمل تماما في كل المشاهد التي تشترك فيها • بعدها انتقلنا الى المفرد (وفيديمين) وغيرهما من المناطق التي صورنا مناظر خارجية

نيها لا عادة تصويرها في الشـــتاء ( أواثل فبراير ) لان الحوادث تجرى نيها صيفا ٠٠ ثم شتاء ٠٠

وقد استفرق تصویر هذه المناظر وقتا طویلا تطلب منا صبرا و کادت اعصابنا تتحطم من کثرة ما انتظرنا اظهور الشمس فی جو شتوی ملبد بالغیوم ۰۰ وکشا نقطع ۲۰۰ کیلو متر وننتظر فلا تظهر الشمس ۰۰ ونعود کما جئنا ۰۰ وتکرر همذا آیاما ۰۰ واما ۰۰

كانت المتاعب لاحد لها ٠٠ كنا نعود من الغيوم الساعة ١١ مساء وفي الطريق الصحراوى المقفر تتعطل سسيارتنا فنتوقف لاصلاحه وكانت تعوزنا الخبرة والامكاميات ٠٠ وينتهى بنا الأمر الى المبيت بجانب السيارة ٠٠ في البرد القارس ٠٠ والظلام المرحش

وكانت الذئاب تعوى طول الليل مما سبب لنا الرعب والغزع • فلم يكن معنا سلاح ندافع به عن أنفسنا • • وكنا نلجأ الى النار فنشــعل بعض الأخشــاب ونجلس حولها • • أو نمسك بالعلوب نقذف به الذباب الضاريه •

وحدث مرة أن احترقت السيارة أثناء وجودنا داخلها فأسرعنا بمغادرتها وبدأنا في اطفاء النيران بالرمال ٠٠ ومرة أخرى سقطت بنا السيارة في ترعة وأسرع إلى نجدتنا الفلاحون بما عرف عنهم من شهامة ونحدة ٠٠

لقد كانت الحوادث تمترض طريقنا ٠٠ كل يوم ٠٠ فقد كنا ننحت في الحجر الصلد ٠٠ وكان من العسير أن تستجيب البيئة لصناعتنا الناشئة ٠٠ ومن جراء هذا ٠٠ كنا نعمل وحدنا بلا معونة من أحد وكنا ضحايا كثير من المشاكل ٠

لقد لجانا الى البوليس مرات كثيرة وحورنا أربعة محاضر عن حوادث جنائية وبلغ مجموع حوادث العمل والاصابات من واقسح مفكرتي اليومية عن فيلم زينب ٢٨ حادثاً ·

وبينما نحن نودع شتاء ذلك العام ( ١٩٢٩ ) ٠٠ أصببنا جميعا بحمى « الدنج » وكانت منتشرة في تلك الأيام ٠٠ ولزمنا الغراش جميعا ٠٠ الم

كثر الحديث في هذه الأيام عن اتجاه السينما الايطالية نصو التصوير في الشارع ٠٠ وقيل أنه اتجاه جديد يمتاز بالواقعية ٠٠ ويوفر كثيرا من الجهد والمال ٠٠

لو أن الذين شاهدوا فيلم زينب « الصامت » وقفوا على أسرار صناعته لقالوا : بل سبقت السسينما المرية ذميلتها الإيطالية شلائين عاما !!

نعم ٠٠ فقد أظهرت في فيلم زينب مناظر للقرية وشوارعها وبيتي ذينب وابراهيم ( من آخارج ) ولم يكن في استطاعتنا ماديا أَوْ قُنْيا تُصْمِيم ديكورات لشوارع وبيوت القرية ١٠ لهذا بحثت في القرى المجاورة للقاهرة عن بيوت وشوارع تصلح لابراذ الفكرة التي رمتَ اليها حوادث القصـة • أن أكثر مَن ٦٠ في الَّمَانَة من مناظرً الفيلم ثم تصويرها في الشارع ما بين القرَّى والريَّف ٠٠ تماما كماًّ يحدث في الأفلام الايطالية مع فارق واحد حرصت عليه ومازلت أحرص عليه الى اليوم وهو أننى اظهرت كل الفلاحين يلبسسون ( البلغ ) في اقدامهم ولم أظهرهم حفاة • بل وأكثر من هذا فقد استُعنت بالفلاحين للظهور في حوال ثلاثين في المائة من الأدوار و كان فيها كثير من الأدوار الهامة • كنت اتخير احدى أزقة القرية ٠٠ وأذُّهُ بِ لِمُقَابِلَةُ العبدَّةِ ٠٠ وبعد أن أقضى وقَّتا طويلا في محاولة اقناعه بأن السينما ليست حراما ٠٠ وانها لاتضر ٠٠ وأنه لاعقاب عليه اطلاقًا من المركز أو المديرية ٠٠ بعد هذا الجهد الجهيد ٠٠ يبدأ العمدة في مساعدتنا فيخصص لحراستنا ومساعدتنا بعض الخفراء ٠ وفي اليوم المحدد للتصوير أبدأ في تنظيف الشارع ٠٠ ورشه بالماء حتى لا ينور التراب في وجه أبطال الرواية ثم أبدأ العمل ·

حدث يوما وأنا أقوم بالتصوير في احدى الأزقة ١٠ باحدى القدري أن بعض الفلاحين كانوا يطلون علينا من نوافذ بيوتهم الضيقة ١٠ فكان فضولهم يفسد التصوير ١٠ واستعنت بالخفراء الذين قاموا بمساعدتنا تهاما ١٠ وكان أحدهم متحمسا لعمله فبادر الدين الذي كان أصحابه مصدر مضايقات لنا واضطرهم على مبارحة نوافذ البيت ١٠ عم انهمكنا في العمل وإذا بصاحبنا على مبارحة نوافذ البيت ١٠ عم انهمكنا في العمل وإذا بصاحبنا الخفير المتحمس هو الذي يطل علينا من النافذة ١٠ وأوقفت العمل

 . وذهبت اليه أسأله فقال لى بســذاجة بعد أن فتل شـــواربه الفخهة:

ے مش کویس کدہ ۰۰ مفیش حد أبدا بیطل علیكم غیری أنا .. كويس يا فندى ۰۰ أنا واخد بالى من النظام ٠

واضطررت الى أحضار خفير آخر لمنع الخفير الاول من اخراج راسه وشواربه من النافذة ·

واخترت بيتا صغيرا في احدى القرى ليكون بيت زينب ٠٠ ولكن التصوير كاد يبدو مستحيلا ، لتزاحم الناس حولنا ، بشكل يدر الفيظ ١٠٠ فاحضرت حبالا وأعطيتها للخفراء لتكون (كردون) يحيط منطقة التصوير ويمنع الناس من اللخول في الصورة ٠

وما كدت أفرغ من تصوير هذه المناظر جميعاً حتى تنفست بارتياح ·

#### \* \* \*

فرغنا من تصوير المناظر الخارجية لفيلم زينب ٠٠ وفرغنا كناك من تصوير كثير من المناظر الداخلية التي استعنا فيها بالطبيعة ١٠ والقياد ١٠٠ وبقى أن نصور المناظر التي يلزم تصويرها في الديكورات \_ الحاصة بها ١٠٠ لمنزل زينب من الداخل وكذلك منزل زوجها ودوار العمدة ١٠٠ الغ ٠٠

لم يكن في مصر كلها ستوديو ولا بلاتوه كما قلت ٠٠ فكان علينا أن نبحث عن مكان يصلح لبناء الديكورات اللازمة ١٠ وطال بعثى الى أن جاءني و يوسف وهبي لا ذات يوم وقال لى أنه عشر على بغيننا ، فهناك في امبابة في أراضي شركة الثلج التي يملكها شقيقه عاس وهبي قطعة أرض فضاء

وبدأنا العمل بسرعة ٠٠ واتفقنا مع مقاول كى يبنى غرفة زينب (بالطوب النبيء ـ والطين) تماما كالمبانى البريفية الواقعية ٠٠ وآلمين الخياب وضعنا عليها طبقة من الطين ٠٠ وكنت أقوم بنفسى بعد أن أشمر عن ساعدى بالمعاونة في البناء أو وضع الطين كاى أسطى بناء ٠

وقد باشر عملية اعداد الديكور لأول مرة في حياته ــ الأسطى جلال وقد أصبح فيما بعد من المتخصصين في هذا العمل ، وأحضرت « عباس عثمان » ماشينست مسرح رمسيس ليقوم بهذا العمل في السينما ٠٠ وكانت هذه أيضا أول مرة يعمل فيها في السينما ٠

لم يكن فى شركة مصر \_ ولا فى مصر كلها \_ أجهزة أو لميات اضاءة للتصور من الشركة أن السوكة أن تستورد مولدا كهربائيا وبعض المصابيح الخاصة من فرنسا ، ورغم مضى شهور طوال على هذا الطلب الا أن الشركة لم تستورد شيئا .

ولما وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع لجأنا الى ألحيلة والتفنين ٠٠ واستعنا بورق مفضض الصقناء على خشب أبلكاج ليعكس الضوء ٠٠ كما لجأنا الى المرايا الكبيرة لتعكس ضوء الشمس وكنا نفطيها بقماش شفاف لتخفيف ألضوء ٠

واستعنا بمخازن مسرح رمسيس واستعرنا منها كل اكسسوار الغيلم ·

وعبدنا بحراسة المكان ليلا الى خفير خاص ، كان ينتهز فرصة انفراده فى المكان وينتقى خير الاماكن ليجلس أو ينام عليها ، وحدث مرة أن حضرنا فى الصباح للبله فى العمل فوجها أن مرير زينب المصنوع من الجريد فى حالة يرثى لها ، ولما سألنا الخفير عن سبب التلف الذى حل بالسرير عرفنا أنه كان ينام عليه ، وحين علمت بهيجة بهذا رفضت أن تنام على هذا السرير وهى تمشل زينب ، وأخيرا أقنعناها بعد أن قمنها بتنظيف السرير بتعريض فواسه وأخيرا أقنعناها بعد أن قمنها بتنظيف السرير بتعريض فواسه للشمس يوما كاملاً ، ، اذ أن (دددت) لم يكن قد اخترع فيذلك

#### \* \* \*

تقاسم أدوار البطولة كما قلت بهيجة حافظ وسراج منير ودولت أبيض وزكى رستم •

وقام بالأدوار الأخرى وهى لا تقل أهميــة عن أدوار الأبطال ممثلون من أفراد فرقةرمسيس وهم : **الجزار ومحمد أبراهيم وعلوية** 



بهيجة حافظ ٠٠ فتاة ارستوقراطية تحولت الى اشهر فلاحة مصرية «زينب» مع زكى رستم



دولت ابيض ٠٠ من المسرح الى السينما ١٠ في دور « الأم »

### جميل وعبد القادر السيرى ولطفى الحكيم وحسين عسر وتوفيـــق صادق •

وأسندت دور والد زينب لفلاح حقيقى لم يسبق له أن اشتغل بالتمثيل · · بل ولم يكن يعرف عنه شيئا وهو « **ابراهيم حسن الكامل** » وشيخ عزبة رشوان معفوظ باشا ، كما أسندت دور والد حسن لفلاح ثان هو ا**لشيخ حسن أحمد ·** 

واشترك فى تمثيل الادوار عدا هؤلاء مجموعة من الوجره المجديدة وهو تعبير مجازى اذ أن كل من سبق ذكرهم وجوه جديدة بالنسبة للسينما المصرية ، أما الذين أعنيهم بالوجوه الجديدة هنا فهم لم يسبق لهم الاشتغال بالتمثيل فى أى ناحية من نواحى التمثيل وهم :

### « نادیة » ، « جمال حسنی » ، « روحیة محمد » « ومنیرة احمد » « وحسن کمال » ۱۰ الغ ۰

ويهمنى أن أحدثك عن ابراهيم حسن الكاملي شيخ العزبـــة الذى وجد نفسه فجأة يمثل للسينما ، والذى فوجى، بالعمســـــة تتلصص عليه وتسجل كل حركاته .

كنا نصور مشهد زينب على فراش الموت وقد تجمع حولها النسوة يولولن ويندبن شبابها الذاهب وكان على الشيخ ابراهيم أن يدخل ويرى هذا المشهد فيبدو عليه التاثر ٠٠ ولكنه فى محاولته الأولى لم يوفق ولم يظهر على وجهه أى انفعال بالعزن والأسى ٠٠ فاحمر وجهه خجلا واعتذر لأنه لم يوفق ٠٠ كان الشيخ ابراهيم رجلا ذكيا واضح قسمات الوجه تنطق ملامحه بأنه رجل فياض العاطفة حنون شفوق ٠

فانزوى فى ركن من الديكور ٠٠ وأخذ يكيل لنفسه اللكمات ٠٠ ويضرب رأسه فى أجسام صلبة حتى يتأثر وينفعل ٠٠ ولكن دون جدى ٠

ولما وجلت أن الرجل الريفى القح بذل غاية جهلم ٠٠ رأيت أن أستعين بتنفيذ فكرة خطرت لى وذهبت الى علوية جميل وأسررن لها أن ( ترقع بالصوت ) عندما أشير اليها بذلك وأن تعدد وتهكى وقائلة : يا بنتى يا حبيبتى ٠٠ يا خراب بيتى يا زينب ١٠ يا حتـة من قلبى يا روح أمك ١٠٠ النج هذه العبارات المغرقة فى العــــديد والنواح ٠

وطلبت من الشيخ ابراهيم أن يعيد المشهد ، وحين دخـــل بدأت علوية في تنفيذ الخطة ٠٠ فاذا بالرجل يقف فجأة وقد باغته هذا الجو الباكي ١٠ وتأثر من المشهد فاذا به يبكى ١٠ واذا بوجهه ينطق بأبلغ تعبيرات الحزن والأسى ١٠ ونجح المشهد نجاحا عظيما ٠

وبهذه المناسبة أحب أن آذكر أن التعبير بالوجه من أشق الادواد على الممثل · وقد كانت السينما في ذلك الوقت صامتة · وكان على الممثل أن يتكلم باشارات · وبوجهه وقد كان ظهور السينما الناطقة بعد ذلك بمثابة النجدة لكثير من الممثلين والممسلات الذين تموزهم المقدرة على التعبير بالوجه · وهم للأسف الشديد قلة · في مصر !!

أهملت بهيجة حافظ العناية برشاقتها فزاد وزنها بشكل منيف · وكنت أنصحها كثيرا · فكانت تتمارض ويغبى عليها بمعدل مرة في الساعة · ثم يتوقف العمل وننقلها الى منزلها وهي في حالة سيئة · · وفي اليوم التالى كان يصل الى علمي أنها كانت في « الكيت كان ، تسهر وتميرح طول الليل · · لقد كان دور زينب من الأدوار التمثيلية التي تحتاج الى جهد كبير وقد بذلته بهيجة · ، ولكنها لم تواصل جهادها معنا · · اذ كانت تعرض قعلا · · وكنا دائم لا تصدق أنها مريضة لإننا تعود فا راها متمارضة ·

وكان من المستحيل أن تقوم بتمثيل دور المريضة بالسل وهى في هذه الحال من السهنة المخيفة ٠٠ فكنت أشكوها الن يوسف وهبى وشقيقه اسماعيل فينصحانها ٠٠ بلا فائدة ٠

كنا نصور مشهدا لزينب وهي مسلدة على الارض تبكي ، في في الارض ويحملها ويضعها ويضعها ويضعها على الدرض ويحملها ويضعها على السرير • فكان « زكى » يقوم بهذا المشهد بعد أن يبذل مجهودا طاهرا وكان يتعتر في سيره وهو يلهث • • فاعترضت وطلبت منه أن يكون طبيعيا فقال لى زكى :

### - اتفضل شيلها انت !!

وحاولت أن أرفع بهيجة من على الأرض ٠٠ ولكنى فشلت ٠ أرجأت تصوير مشاهد العرض حتى « تخس ، بهيجة ٠٠وفعلا بذلت مجهودا كبيرا ونقص وزنها بشكل لا كما كنت أريد ، ولكن بشكل يسمح باستمرار العمل .

كنا نصور منظر فرح ريفى ٠٠ واستعنت بكثير من الريفين للظهور ككومبارس ٠٠ ونانت سمرة وجوههم تستلزم أن نظليها بالبيودرة لا سيما وأن الفيلم الخام لم يكن قد وصل الى درجـــة الحساسية التى وصل اليها الآن ، الأمر الذى تظهر معه وجوههم على الشاشة سوداء لامعة .

فأحضرت البودرة وبدأت فى طلاء وجه الأول · · فاستنكر هذا العمل وصاح :

- جرى ايه يا فندى ٠٠ هوه انت فاكرنا « نسوان » والا ايه ؟ وأضربوا عن العمل ٠٠ وسرعان ما تلافيت المشكل بأن ناديت حسين عسر قائلا :

ـ يا حسين ١٠ بلاش البودرة وهات الدقيق ١٠٠

فتوقف حسين مترددا اذ لم يكن لدينا دقيق ٠٠ ولكني غمزت له بعيني ففهم ٠٠

وبُدات في تبيض الوجوه السمراء فقلل ل أحدهم :

- جرى ايه ۰۰ الدقيق له ريحة حلوة ۰۰ ده مش ممكن يكون دقيق ؟

فقلت له: أصله دقيق استرالي!! ومرت العاصفة بسلام ٠

### \* \* \*

وكانت الدبابير ،في موسم تكاثرها تغير علينا جماعات وتهاجمنا أثناء العمل ٠٠ فلا ترى الا أشـــــخاصا يعلون ذات اليمين وذات اليسار وفي مقدمتهم المخرج والكاميرامان ، ونعود لاستئناف العمل بعد انتهاء الغارة ٠٠ كانت هذه الغارات القارصة تتكرر بدل المرة مرات في اليوم الواحد وأعفيك من ذكر معاركنا التي لا تنتهى مع النمل القارص . وأيضا · حدث مرة · وكنا نصور منظر عقد قران زينب في منزل والدها في الديكور الذي بنيناه خصيصا لهذا الغرض · ولم يكن للديكور سقف حتى يسميح للضوء باللخول فيساعدنا على تصوير المناظر بوضوح · وكنا نضع مكان السقف أقيشة بيضاء تمنية أشمية الشبس من المدخول ، وتسميح للضوء فقط · وعندما تهب الربع يندفع الهواء الى داخل الديكور ، وكان الفطاء القماش والنع حامل الديكور ، وكان الفطاء القماش لتنبيته ثم ينهار بما حمل على رموسنا ونحن داخل الديكور وتسود لتنبيته ثم ينهار بما حمل على رموسنا ونحن داخل الديكور وتسود الفوضي والذعر ثم تقضى ساعات في اعادة المنظر الى حالته الأولى .

أكاد أبكى وأنا أختتم هذا القسم من الذكريات ٠٠ الذي أفضت فيه بالكلام عن الخطوات الاولى في حياة الطفلة الصغيرة التي لم تر النور الا بعد أن انقضي من هذا القرن ربعه ٠

نعم ١٠ فقد كانت السينما في تلك الايام وليدا يعبو ١٠وقد كان من حظى أن عاصرت خطوات الوليد الأولى ١٠ وكان من حظى أيضا أن امسكت بيده ١٠ وسرت معه ١٠ ولا زلنا معا في طهريق واحد ١٠ ولكن الوليد كبر ١٠ وأصبح بيته يضم الآلاف مابين فنيين ١٠ وفعال ١٠ وفنانين ١٠ وعمال ١٠

أصبحت لنا استوديوهاتنا الكبيرة المجهزة بأحدث وأدق الاجهزة والآلات بينما كنا في تلك الايام نستخدم المرايا العاكسة لنستعين باشعة الشمس عند تصوير المناظر الداخلية ٠٠ بل لقد كان حدثا كبيرا عندما استحضرت شركة مصر للتمثيل والسينما أحدث جهاز في ذلك الوقت للاضاءة ٠ واستقبلنا ماكينة النور الوليدة بالأفراح ٠٠ ودعونا الصحف لمشاهدة هذا الحدث الفنى الذي لم يكن له نظير في آيام السينما البدائية الصامتة ٠٠ وأعددنا سيارات خاصة لنقل المدعون ـ من صحفيين وغيرهم - من بوفيه مسرح رمسيس الى امبابة حيث بنينا ديكورات الغيلم في العراء ٠

وكتبت الصحف والمجلات عن هذا ألانقلاب الفظيع ، في صناعة

الســينما · · فقالت مجلة , المستقبل ، في عددها الصادر في ٢٧ يونية ١٩٢٩ :

ديما الاستاذ معهد كريم مغرج رواية « زينب » السينمائية في السساعة السابعة من مساء يوم السبت الماضي لفيفا من الأدباء والنقاد ومعردي الصحف ، لزيادة الاستوديو « كذا » الجديد استماماتا لأخذ بقية مناظ الرواية في حاخله ، ولرقية المكينة الكبيرة لتوليد الكور الصناعي التي استجلبت خصيصا للاستفانة بها اثناء التمثيل حاضل الاستديو ومعا يجعل لها قيمة كبيرة أنها تغني عن ضوء الشمس في أي وقت من أوقات النهار » أذا كان هناك غمام ، وبذلك يمكن للمعشرج أن يعتمد عليها ولا يعول على ضوء الشمس . وهذه الماكينة هي الوحيدة من نوعها في القطر المصري » . .

ثم قالت الصحيفة:

« وقد راينا النور الذي ينبعث من المصابيح الكهربائية الكبيرة بواسطة الماكينة
 فلم نستطع الوقوف المام النسوء تشدته )

ولم يكن هذا الجهاز الذي أصبح اليوم من سقط المتاع بالنسبة للاختراعات الحديثة ٠٠ لم يكن مثار دهشة الصحافة فحسب ١٠٠ بل والجمهور ١٠٠ فقد حدث بعد أن انبعثت الانوار القوية الساطمة في حوف الليل ــ ولم يكن لنا عهد بالانوار الكاشفة قبل ذلك ــ ان حضر مؤمور مركز أمبابة في حشد من عساكر البوليس وبين جمع غفير من الإعالى لمقاومة الحريق المروع الذي أفزعهم ١٠٠ ولكنهم حين عرفوا سر الأنوار الكاشفة لم يملكوا أنفسهم من الاعجاب بروائع الابتكار العالى !!

لم تكن الأجهزة والآلات هي التي تنقصنا في تلك الأيام ١٠ بل والخبرة فقد كنا في أول الطريق ١٠ وكان كل شيء جديدا علينا ١٠ حدث مرة وأنا أقوم باخراج مشهد مرض زينب التي قال عنها أهلها انها محسودة وقد تجمعت حولها النسوة ١٠ وكانت وسيلة علاجها هي البخور ١٠ فوضعت و المنقد ، وبه فحم وفي وسلم نسور و الشاربون ، المنبعث من و آرك ، ١٠ وهو نوع مروع ضار بالإبصار و ولجهلنا بمضار هذا النور \_ ولجهل به بوجه خاص \_ فقد تجمعنا من و آرك ، ١٠ وهو نوع مروع ضار بالإبصار و المهلن به بوجه خاص \_ فقد تجمعنا

حوله ٠٠ وكنا لا نرفع بصرنا عنه ٠٠ وبعد أن صهرنا المنظر ٠٠ وعدنا ربعد أن حملقنا جميعا في هذا الضوء الخساطف للبصر ٠٠ وعدنا الى بيوتنا ٠٠ كنا جميعا في عداد فاقدى البصر ٠٠ وكنت أصرخ من فرط الالم وقد تجمعت حولى زوجتى والطبيب ٠٠ ولم تجسدني المسكنات نفعا ٠٠ فقد كنت في عذاب من الالم وكانت عيناى في جديم من النار ٠

وقد اتصل بي أحد الفنانين بالتليفون قال لي :

ـ الحق بهيجة في حالة سيئة جدا ٠٠ عيناها في خطر ٠

فقلت له : تحط مكمدات باردة ٠٠ وقيل أيضا نفس الشيء عن دولت أبيض وغيرها -

وكان موسم من مواسم نشاط الاطباء · فقد زار الطبيب · · طبيب العيون · · كل من أتعسه الحظ وعمل معى فى ذلك اليوم ! وهكذا كنا نعمل فى تلك الأيام · · فقر وجهل · · ثم مرض ·

#### \*\*\*

أردت أن أخرج منظر زينب وأسرتها يتناولون الطمام بصورة معينة رسمتها في ذهني ٠٠ وصممت على أن أنفذ الفكرة مهمــــا كلفني الامر من وقت طبعا ٠٠ أما المال فلا داعي للحديث عنه ٠

كنت أريد أن أصور منظر ( الطبلية ) التى وضعت عليهــا أوانى الطعام عن قرب ومن أعلى الى أسفل ثم ارتفع بالكاميرا وهى فى وضعها الافقى هذا الى أعلى ٠٠

فاقمت عمودين من الخشب وضعت قاعدة خشبية عليهسا الكاميرا والمصور ٠٠ وربطت القاعدة الخشبية ببكرة متينة في عمود الفي يتوسط العمودين الراسيين ٠٠ بحيث يمكن لمن يمسك حبلا أن يرفع المصور بالكاميرا الى أعلى أو يهبط به الى أسفل ٠

وقضيت ساعات طويلة في اعداد هذه الآلة البدائية لأصور منظرا يستقرق عرضه ٢٠ ثانية هذه الآلة البدائية هي ما نسميهسا الآن « كرين » أي حامل الكامرا المتعرك الذي يعمل في كل اتجاه وبتعرك من وضع الى آخر بكل يسر • وقد صادفنی آثناء العمل فی فیلم زینب الصامت کثیر من الصور التی لا تنسی ۱۰ فیثلا هؤلاء الریفیون الذین لم یسمعوا عن السینما عملوا معی کمیثلین ناجعین فی آدوار هامة ۱۰ وهذه د الاوزة ۶ کانت مضرب المثل فی ذکائها الخارق رغم ما عرف عن الوز من غبساء فطری ۱۰ کنت آدید آن أصور دواجز بیت زینب فی حرکات معینة ۱ فکان یکفی لکی آحراد هذه المجموعة آن اشیر الی د الوزة به فتتجراد واشیر الیها آن تقف ۱۰ فتقف ۱۰ امشی فتمشی ۱۰ و کم تجعما حول هذه الاوزة النابهة وقضینا حولها ساعات من المرح والضحك حل هیدت مرة آن أخطأت هذه الاوزة فی آداء حرکة طلبتها منها ۱۰ ولکم یجزننی الآن آن هذه الاوزة لم تعمر طویلا ۱۰ واژکد آنها لو عاشت لاشرکتها فی کل افلامی ۱۰ ومن یدری ربما کنت آخرجت فیلما تتول هی بطولته !!

كنا نصور حفلة زفاف زينب ٠٠ بنيت مصطبة في حوش شركة الثلج ووضعت عليها دككا وكراسي وأعلاما وزينات وأجلست عشرات من الفلاحين والفلاحات ٠٠ وكانت أشهر راقصة في ذلك الوقت هي « دولي انطوان » فأحضرتها لتؤدي رقصة أثناء حفيلة العرس ٠

وبعد أن رقصت دولى وتم تصوير مشاهد الرقص اللازمة ، بدأت فى تصوير مناظر أخرى ، واذا بالكومبارس « أقصد الفلامين، يرفضون الاستميرار فى العبل ما لم ترقص دولى ٠٠

قلت لهم : يا جماعة دورها خلاص ٠٠ الشغل عاين كده ٠٠ ولكن بدون جدوى لقد صمموا على أن ترقص دولى وليذهب الشغل المجدم وقالوا : يا كده يا نروح بيوتنا ١٠ احنا عاوزين نفرفض!

وسمحت لدولى أن ترقص لهم ٠٠ فرقصت ٠٠ مرة ٠٠ومرتين ولكنهم كانوا دااثما يطلبون المزيد من هذه الفرفشة ٠

وأخيرا قلت لهم ، نخلص التصوير الاول ٠٠ ودولى ترقيص بعسد كنه للصبح ، ولكنهم تمنعوا وهددوا بالإضراب ، فقسوت عليهم بشكل استرعى نظر قاسم وجدى المنتج الآن والريجسير سابقا . . والصحفى فى ذلك الوقت ٠٠ فقد كان قاسم أحد المندوبين الفنيين لمجلة و الصباح ج ٠ لم

واذا بى أفاجاً بمقال يهاجبنى فيه هجوما مرا لقســـوتى وسوء معاملتى للكومبارس ، ولم أهتم به ولا بما كتب ٠٠ فقد كان كل ما يهمنى هو ما سيظهر على الشاشة أما ما عدا ذلك فلم يكن يعنينى قى قليل ولا كثير ٠ ولا ذلت أومن بهذا الى اليوم ٠

وبهذه المناسبة أحب أن أقطع سياق المذكرات فاروى واقعة حدت بعد ذلك بعشر سنوات ٠٠ كنت في زيارة لاستديو مصر بعد أن تم بناؤه واعداده ٠٠ وفي فناء الاستوديو رأيت سيارة أو توبيس فخمة وقد تكاثر حولها شبان وفتيات وسيدات بملابس السمهرة الفاخرة ، ولحت بينهم شخصا يضربهم ويلعن جدودهم في قسوة وهمجية ٠٠ واقتربت فاذا بذلك الشخص هو قاسم وجدى ٠ وجذبته من ذراعه وهو في عنفوان ثورته ٠٠ وقلت له:

\_ هيه فاكر انت كتبت على ايه في « الصباح » • • شوف انت بتعمل ايه دلوقتلجرد انهم ضايقوكفي تزاحمهم على دكوب الأتوبيس فها بال المخرج السكين الذي تسجل عليه الكاميرا كل حركة أو همسة لهؤلاء الكوميارس ؟ فقال قاسم وجدى في مسكنة • • وضيق : أي والد كان عندك حق !

ثم استدار وبكل قسوة بدأ يستخدم البوكس وشد الشعر ١٠٠ والزغد والشتم ٠٠

مسكين قاسم ٠٠ هذا منظر لا يصور ولا يراه الجمهور ١٠ فما باله لو كان يعمل في تنفيذ فيلم ! كل هذه الشهور وفي جو هذه المتاعب كانت ترافقني يوميا ولم تتغيب يوما واحدا عن مرافقتي زوجتي الحبيبة الغالية • أنا لم أتعود على الحياة الريفية اطلاقا • وكانت زوجتي معى بطبيعة الحال ترى ما آراه أنا معها • ومن كثرة اختلاطنا • بالفلاحين الأذكياء بالفطرة نتعلم كثيرا من الكلمات الريفية • وكان نطقها لهذه الكلمات آية في الرقة والالقاء •

كنا كما أسلفت نعضى صيفا تبلغ حرارته فى بعض الأيام £٤ درجة فكانت لا تتبرم أو تشكو وهى التى عاشت فى برلين فى درجة حرارة تحت الصفر من البرودة · انها كانت مساعدى الأول فى اخراجى لفيلم زينب ومساعدتها لى فى العمل وحنوها وعطفها على جعلت حياتنا فى اخراج زينب أياما سعيدة هانئة رغم كل ما صادفناه من متاعب وأهوال

بعد أن فرغنا من تصسموير فيلم زينب وقد قلت من قبل أن الذي قام بالتصوير هو المصور « جاسمتون مادري » • ولكن لا يفوتني أن أسجل هنا أن صديقي محمد عبد العظيم قام بتصوير كثير من مشاهد الفيلم في الأوقات التي لم يتمكن فيها مادري من العمل •

بدأنا فى التحميض والطبع ٠٠ وكانت مهمة شاقة بالنسبة للامكانيات المحلودة فى ذلك الوقت ٠٠ فلم يكن لدينا معمل تصوير بالشكل الذى نراه الآن ٠٠ فنعن الآن نقوم بتحميض علبة تعتوى على ٣٠٠ متر فى أقل من ساعة وكنا فى ذلك الوقت لا نعمض أزيد من ٤٠ مترا دفعة واحدة ٠

وقد أفادتنى ملازمتى لعبد العظيم فى تلك الفترة ١٠٠ اذ عرفت الكثير عن تحميض الفيلم واظهاره ٠٠ وكنا نستخدم العناوين لشرح المشاهد للجمهور فالسينما كانت صامتة كما قلت ١٠٠ وكنت اعنى بهذه العناوين لأنها كانت تساعد كثيرا على تفهم الفيلم ٠

وقد فكرنا فى اظهار جزء من الفيلم 200 متر بالألوان الطبيعية فارسلنا النيجاتيف ال شركة « باتيه » بباريس 00 وكان التلوين يتم فى ذلك الوقت باليد 00 صورة بصورة « المتر يعتوى على ٥٢ صورة » وأجر تلوين المتر الواحد جنيه 00

وفي مذكرتي عن الفيلم • • هذه المعلومات :

- استغرق تصوير فيلم زينب واعداده ٢١ شهرا دارت فيها الكاميرا ٦٤ يوما ٠

ـ قامت بهيجة حافيظ بوضع الوسيقي التصرويرية لبعض الناظر ، وكانت تدار على اسطوانات اثناء عرض الفيلم ·

\_ حددنا موعدا لعرض الرواية في ســينما متروبول وأخرنا <sub>ا</sub>لعرض ثلاثة شهور لتأخر الجزء اللون •

\_ عرض فيلم زينب في ٩ أبريل سمنة ١٩٣٠ بسمينما

مربرو. \_ تم عرض الفيلم مرة واحدة دون أن تتخلله استراحات بين الفصول على نحو ما كان متبعا في ذلك الوقت •

ـ وضعت اللغة العربية في مكانها الطبيعي فكانت العناوين « التيترات » تعرض على الشاشة الكبيرة ، بينما عرضت العناوين الفرنسية على الشساشسة الجانبية بعكس ما كان يحسدت في تلك الأيام •

ـ تكلف الفيلم حوالى ألفى جنيه ٠٠ معظمها أنفق في الخارج لمتلوين جزء من الفيلم في فرنسا ٠

\_ لم أتقاض عن اخراج الفيلم شيئًا!

كانت الصحف فى تلك الأيام تهتم بالفن اهتماما كبيرا ٠٠ وكان كبار الكتاب وأصحاب الأسماء الكبيرة يفردون الفصول الطوال لمكتابة عن السينما ٠

ولقــد أذهلنى استقبال الجمهــور والصحافة لفيـــام زينب ٠٠ باكورة عملى فى الاخراج السينمائى ٠٠ فقد كتب المرحوم ابراهيم عبد القــادد الملائى عن زينب الفيلم والقصــة لمدة ثلاثة أســابيح متوالية ٠

وكتبت الفن المصرى ، والأهرام ، والقطم ، والبسلاغ ، وروزاليوسف ، والدنيا المصورة ، والمصور ، ومصر الحديثة ، والسياسة الاسبوعية ، وغيرها ، وغيرها ، حتى الجرائد الأجنية والبونانية ،

وكما مدح الفيلم فقد. تناوله بالذم بعض الكتاب والصحف فقالوا عنه انه مهزلة فنية •

ولكنى ما حييت سأظل سعيدا بهذه الذكرى الرائعة لأول مجهود ظاهر قدمته للسينما المصرية في عهد لم يكن لنا فيه جهد

فى هذا الميدان ٠٠ حتى ولو كان كما قالوا عنه ــ بحق أو بغير حق ـ مهزلة فنية ٠

\* \* \*

قال لى المرحوم أحمد شوقى وهـو يغادر دار السينما بعـد مشاهدة زينب ·

أنت يا كريم اظهـــرب سا الشـــعر على الشاشــة ٠٠ فاهنيك ٠٠

بل وقالت «المصول» على لسان محررها بتلايخ ١٨ أبريل ١٩٣٠ ان أمير الشـعراء صرح بأن هــذا الفتى قد أوجـد ما نفضـله على الشعو ! •

وقالت البلاغ : « ان الذى شاهدناه قد دل على عناية كبرى بالاخراج والتصوير ، كما يدل على الجهد الذى بذله الممثلون في تمثيل أدوارهم » ·

وكذلك أثنت على الفيلم جريدة السياسمة الاسبوعية ، التي يشرف عليها الدكتور هيكل ، وكان كثيرا ما يحضر لزيارة مواقع العمل أثناء الاخبراج ، ويبدى تقديره له · مع العلم بأنه قليلا ما يرضى المؤلفون للقصيص التي تكتب للسينما ، عن اخراجها سينمائيا ، ولا سيما كبار الأدباء ·

كان أمرا يلفت النظر حقاً ، هذا الاهتمام الكبير الذي صادفه فيلم زينب •

ان العوامل التي تعاونت على اثارة رأى عام قوى حوله ، انه كان أول محاولة جادة لادخال السينما كفن وكصناعة في مصر ، وفي البلاد العربية كلها بالتالي •

ثم ان شخصية المؤلف ، وهو الدكتور هيكل ، عاونت على استمرار الخوار حول الفيلم فقد كان وقتها رئيسا لتحرير صحيفة يومية ، هى « السياسة » ، وصحيفة اسبوعية هى « السياسة الاسبوعية » ، وعلى الرغم من الجبهة الخزبية التى كانت تمثلها هلم الصحافة ، الا أنها كانت في نفس الوقت مدرسة فكرية لها معالما



براج منیر حل محل البطل الرئیسی همود رشوان فی دور ابراهیم بعد عودته من برلین ،

صورة آول اعلان على باب دار سينما لأول فيلم مصرى ١٠ والسينما هى سينما متروبول ١٠



وعمقها ٠٠ وكان من كتابها المازني وطه حسين وعبد الله عنان وغيرم وما أن تحول العمل الأدبي لواحد منهم الى سينما ، متى تحقق أن في امكان هذه الاداة الجديدة للتعبير ، أن تترجم عن أفكارهم الأدبية قتصل هذه الأفكار الى دائرة أوسع ٠٠ الى كل الذين يستطيعون المشاهدة ، حتى ولو كانوا من الأمين .

ان الدكتور هيكل بعد أن رأى نجاح فيلم زينب ، وجد واجبا عليسه قبل نفسسه أن يعيد نشر قصته ، وأن يكتب عليها اسسه صريحا ، بعد أن كانت القصة من تاليف « مصرى فلاح » في طبعتها الأولى • • بهدا صرح في استقامة ووضوح عندما كتب مقدمة الطبعة الثانية •

## وكتب بعد مشاهدته الفيلم:

د ١٠٠ أما شعورى ازاء ما شاهنت فشعور اعجاب بجهود كريم ومجهود المثلين الشتركوا واياه وعملوا بارشاده في تصوير ما اردت تعسويره بل انتي لا أنكر ان الرواية على الشاشة البيضاء قد اهاجت في نفي ذكريات ردتني ال نوع من الصبا وجملتني اذكر مناظر ( ريفنا ) واخلاقه على نحو ما كنت ولا أزال اعشقه من اعماق فلبي ـ وانما كان الموضوع ما ظهرته انت على الشاشة البيشاء وما اظهرته بقوة وروعة جملته في غير موضع أشد وضوحا مها يستطيع المثلم لن يجرى به في رواية من الروايات او قصة من القصص ١ الك يا أخي قد نجعت يجرى به في رواية من الروايات او قصة من القصص ١ الك يا أخي قد نجعت اعظم نجاح في تصوير ما اربت انا تصويره سواء من ريف مصر او من أخلاق اهلها وعواطفهم ونجحت بها يهنئك عليه كل من يقدر لصاحب المجهوده الصالح مجهوده ٠٠.

وكتب الاستاذ ابراهيم بك جلال مدير المقبوعات يقول : ان دواية زينب من حيث التمثيل والاخراج ٬ قد تغطت كل ما كان مرجوا لها من نجاح ٬ وذاتت علي كل تقدير ٬ ولولا اننا حين ذهبنا لشاهدة زينب كنا نعلم انها مصرية ٬ تا خالجنا شك في انها من حيث الاداء الفني ٬ كفخو ينسب الى الشركات الاجنبية .

وكتب الاستاذ محمد خالد د لم آكن اقدر مبلغ ما يعطيه منظر النخيل المرى، وهو يدهب صعدا في السماء ، وما كان منظر الجميز ، الا منظرا عاديا ، لاجمال فيه ، أو لا احساس بالجمال على وجه اصح ، حتى قامت اللوحة الفضية تسبغ عليه بالوانها ، وتجلوه للناظرين ، وقال بهذا المنظر العادى ، يرتفع فجاء ال الناظر الطبيعية المفاتقة . وانى لاعجب بعد كيف فاتنى حسن هذه المناظر ، وغلب

عنى رواؤها كل هذا المعر ٠٠ وكيف قدم ل فيلم « زينب » في ساعة واحدة ما فاتنى عمرا فريلا • واكثر من ذلك ، اننى خرجت من فيلم زينب ، وانا احب بوطنى من قبل ان اتساعد هذا الفيلم » •

ولقد تجاوزت ضبحة الحديث مصر الى انجلترا وألمانيا٠٠ فنشرت مجلة « فيلمى » الألمانية تقول أن فيلم « رُيْفٍ » قدم مخرجه بعين مصرية ١٠٠ لا هي أمريكية ولا أوربية ونشرت مجلة « الفيلم الاسبوعى » بانجلترا تعليقا على الفيلم تقول انه يتساوى مع أكبر فيلم أمريكي وحلث أن نشر أحد الأشخاص في بعيض صحف المانيا تجريحا للفيلم ولمخرجة على الرغم من انه لم يعرض في ألمانيا وقد احتج الطلبة المصريون في ألمانيا على هذا التهجم وأبرقوا بذلك الى « الإهوام » و « المقطم » و « المبلاغ » يستنكرون هذه الحملة اعتزازا بأول عمل سينمائي مصرى يفخرون به ٠٠

وكان ذلك في ١٥ ، ١٦ أبريل سنة ١٩٣٠ ٠٠

لقد ذهب تعبكم هباء فى قصة ليست أهلا له ١٠٠ ان المخرج
 الشاب المجتهد فى استطاعته أن يجعل شيئا من لا شىء ، ٠

وواضح من هذا النقد أنه موجه للقصة ، لكن يفسر هذه المسلة أنها نشرت فى الصحيفة الأدبية المعبرة عن المسكر المواجه لمسكر ميكل ٠٠ ( نشرت في البلاغ – الأسبوعي ) ، كما نشرت نقدا في بعض مجلات لا يحمل توقيعا من أصحابه ولكن تدل عليه الفاظه ١٠٠ فكتب « غبود » أن الفيلم مهزلة كبرى وكتب غيره أن الفيلم سقط سقوطا ليس وراءه زيادة الستزيد ٠ وكتب ثالث حمجهول أيضا – أن فيلم « زينب » شعوذة من محمد كريم ٠٠ كما نشرت اللطائف المصورة من ضمن هذه الحملة أنه لا يجوز عرض الفيلم في الحارج !!

الا أن مجلة دور اليوسف انفردت بحملة عنيفة على الفيلم ، سببها ما نشر عنى من أننى لم أختر الفنانة عزيزة أمير ، لبطولة

الفيلم ، لا نها ، تخينة ، شبوية واخترت بهيجلة حافظ الهنه البطولة .

وكتبت ردا على حسنه الحملة متسائلا : لماذا لم ترشسه رود اليوسف أمينة ردق مشلا لبطونة الفيسلم • قيل في مجلة السستقبل » عن عزيزة أمير أنها نسبيا و تحينة ، أي بالنسبة للجسسم اللازم توافره في من تقسوم بدور زينب • فلتهدي روز اليوسف من حدتها وغيرتها على الفن وحرمة الأداء وكان أليق بها أيضا أن تتولى الدفاع عن المسكينة الصغيرة الآنسة أمينة رزق ولكن أمينة ليست صاحبة مشاريع مالية مائلة ، وعلى ذلك فهي قليلة الأصدقاء الفيورين » !

وانتهزت الفرصة ، ووجهت نداء للسيدة هلى هانم شعوايى ، بوصفها زعيمة النهضة النسائية ، اطالب فيها باندماج فتيات الاسر في سلك التمثيل السينمائى ٠٠ وانى أقول بصراحة ان السينمائى من وانى أقول بصراحة ان السينمائى من النزول الم سندا الميدان ، لم آكتف بذلك ٠٠ أرسمات الى الصحف والمجلات مقالا على هذا الراى حتى ان دار الهملال أرسلت الى خطابا بتاريخ ١٧ يونية ١٩٣٧ تعتلو عن نشر مقالتي بشكن عهل الفاقة في التمثيل حتى لا تشر ثائرة الرأى العام في تلك الظروف .

أما وقد وجد الفيلم المصرى ، فى « زينب » بعد محاولات ضغيلة تعتمى قبل ذلك ، كان بعض الأجانب والمتحضرين وراءها ، فقد كانت هناك عفية ، اثب بعنق الزجاجة حالت دون استمرار هنه البداية والنجاح بخطوات أوسسع • لم يكن هناك نظام لترزيم الأفلام ، ولا علم بأسرار هنه العبلية التجارية المعقدة وقد اضطر يوسف وهبى مول الفيلم ، الى أن يبيعه للمعلم « صديق أحمد ، معهد المفلات • وقد نشر « المعلم » اعلانات قال فيها « ال حضرات اصحاب وهديرى دود السينما بالقطر : فيلم دهسيس ادارة يوسف بك وهبى • فصة زينب السينمائية • • كل من آداد من حضرات اصحاب ومديرى دود السينما بالقطر المصرى استثمار هذا الفيلم المسرى ، فليخابر : حضرة صديق افضدى احمد متعهد الخالات المعروف • • المخابرة بمطبعة الرغائب بشارع محمد على بداد الؤيد

بمصر ــ تليفون رقم ١٣٠٩٧ مدينة ٠٠ الخ ٠ ومع الاعلان صورة للمتعهد بالبدلة والطربوش وبجانبه اناء زهور ؟!

### \* \* \*

دخلت مصر وقتها في معركة سياسية ضارية ، اذ فشلت مفاوضات الوفد مع الانجليز وتولت الحكم حكومة ذات يد حديدية كما وصفها رئيسها محمه محمود باشا ، ثم تولى اسماعيل صدقى باشا الحكم ، واشتبك مع الرأى العمام وحزب الأغلبية في صراع حاد ، يسانده فيه القصر والانجلين ٠٠

كل هذا ، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية ، جعل أنوار السينما التي أشعلها فيلم رينب تخبو وتخفت تدريجا ·

ماذا أصنع ١٠ الركود في كل مكان ١٠ لا عبل ١٠ لا مورد ، في نفس الوقت كنت مضطرا للمحافظة على مظهرى ، ومظهـر زوجتى ١٠ التي بذلت كل الطاقة وما فوق الطاقة لكي تحافظ على هـذا المظهر ، وفي نفس الوقت تبث في نفسي الصـــبر والإناة ما وانتظار الفرج ٠

ولما استحكمت حلقات الأزمة ، ١٠٠ لم تجد بدا من أن تقرح على أن أهجر الاخراج والسينما ، وهي التي وقفت بجانبي في مصر وفي ألمانيا أكثر من ست سنوات حتى وفقت الى فيلمي الاول ١٠٠ بل اقترحت على أن أفتح « دكانا » أبيع فيه الجبن والزيتون ١٠٠ أو العودة الى برابن ٠

ولم يكن أمامى الا يوسف وهبى · وكلما ذهبت اليه أسأله السـوال الحالد عن مصير مشروعاته السينمائية ، كان يؤكد إنه سيبنى قريبا استديو للاخراج ·

متى ٠٠ متى يتم ذلك يا يوسف !!

خلال فترة الانتظار هذه اقترح يوسف على فكرة استخدام شريط السينما على المسرح تخمة العرض المسرحي ٠٠ وكان وقتها يستعد لعرض مسرحية « العدالة » ٠٠ كانت المسرحية تحكى على لسان يوسف وهبى وهو يقف أمام المحكمة ١٠ يحكى فيها قصته التى أدت الى قتله زوجته ١٠ وضالا العرض ١٠ وأثناء حكايته تطفىء الأنواد على السرح في ثوان ويظهر الشريط السينمائي ١٠ اللدى صورته الممهور ١٠ وبه إجزء الذى يعديها ١٠ اى تحوا الكلام الى صورت سينمائيا هي ١٠ يوسف في معطة مصر \_ ينزل من القطاد ويتجه الى الخارج ، هي ٢٠ يوسف في معطة مصر \_ ينزل من القطاد ويتجه الى الخارج ، يركب تاكسي يسير به في الشوارع \_ يجد أنوارها مضيئة ١٠ تبلو عليه الدهشة ١٠ يدخل ويفاجيء ذوجته مع عشيقها ١٠ يطلق عليها الرصاص .

هده المناظر صورها جاستون هادری ۰۰ وکان عرضها لا یزید عن خمس دقائق ۰۰ بعدها ترفع الستار وتضاء خشبة المسرعة بسرعة ویسستمو العرض المسرحی من وجهة نظر البطل ۰۰ یوسف ۰۰ وکان صدوت یوسف یصاحب العرض ۰۰ یوسف احاسیسه وانفعالاته ۰۰ معلقا علی الصورة ۰۰ وهذه الطریقة تعتبر اول محاولة ابتکار فی ذلك الوقت قدمها المسرح المصری وکان صاحب فكرتها یوسف وهیی!

وكانت الرواية أربعة فصول تظهر فيها تلك المشاهد في الفصل الأول ٠٠ وهي من تأليف حسن صديق وبطولة **آمينة وزق** التي قامت بدور عزيزة هانم ٠٠ ولم يكن الفيلم المصاحب ملونا كما قالت اعلانات المسرحية في ذلــك الوقت ٠٠ وعرضت ني ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٦ على مسرح رمسيس ٠

## فيلم عن التعاون

كنت ألتقى بصديقى الدكتور أحمد حسين الذى كان مفتفها في مصلحة التعاون و ثم سفير مصر في واشنطن بعد ذلك ، بمعدل مرة في اليوم الواحد ٠٠ كنت أزوره في بيته أو أستقبله في بيتى أو التقى معه في منتصف الطريق حيث نجلس في ركننا المختار من محل و جروبي ، ٠٠

كنت معه فى أحــد الأيام ٠٠ وحين اتصـــل بى تليفونيا ٠٠ وطلب الى أن أزوره فورا فى مكتبه بقسم التماون بوزارة المزراعة دهشت ٠٠ فماذا يريد وقد كنت معه بالأمس ٠٠

ذهبت اليه بالوزارة ٠

قالى لى : ان قسم التعاون بوزارة الزراعة قسم ناشىء ، يكافح فى سبيل بناء الريف الجديد ، ويحارب أولئك الذين امتصوا دماء الفلاحين عن طريق اقراضهم بالربا الفاحش ٠٠ والوزارة فى سبيل نشر دعوة التعاون تريد آخراج فيلم يبشر بالفكرة الجديدة ، ويزعزع ثقة الفلاحين بالحواجات مصاصى الدماء ٠

وقال لي أنه رشىعنى لاخراج هذا الفيلم ٠٠

وفى دقانق كنا فى مكتب الدكتور رشــاد مدير التعاون ·· الذى كلفنى بعمل الفيلم ··

و بلقني بعمل العيم الماليم قلت التعاون ؟ • قلت له : ولكني لا أعرف شيئا عن التعاون ؟ •

فقدم لى الرَّجــل مجموعة من الكتب العربية والافرنجية التى تشرح فكرة التعاون ٠٠ ونظامها في مصر ٠٠

فطلبت اليه أن يمهلنى أسبوعين لدراسته ووعدته أن أقول له كلمتى سدواء بالموافقة أو بالاعتذار بعد الفراغ من دراسة هذه الكتب ٠٠

ومضى أسبوعان عشبت حلالهما في كتاب التعاون وآمنت بالفكرة من حيث نجاحها في السينما ٠٠ وآمنت بها من حيث حاجة ريف مصر اليها ٠٠

وقلت للدكتور رشاد انى موافق ٠٠٠ وطلبت مهلة أسبوعين آخرين لاعداد سيناريو الفيلم ٠٠ وبعد أيام من الكد والسهر والاعداد قلمت السيناريو للفيلم • وكان يحتوى على هذه المناظر •

" العلم والشعار التعاوني الدولي - المرحوم عمر لطفى ( بك ) مؤسس الحركة التعاونية في مصر - قسم التعاون لوزارة الزراعة والمركز الرئيسي للحركة وموظفوه - بنك مصر الذي يقوم مقام البنك المركزي لجمعيات التعاون - دواية قصيرة اوضعت كيف يقع الفلاح المصري فريسة للمرابين وكيف أن التعاون يعمل على انقاؤه - قصة مضحكة « مرسومة بطريقة الكارتون » موضوعها ١٠٠ كلهم متعاونون في هذا البلد ١٠٠ فلا أمل للعيش فيها - اجتماعات تعاونية ومناظر من جمعيات شتى - كلمات ماثورة وآيات قرآئية عن فضائل التعلون - خريطة وبيانات واحصاءات تعاونية - رسوم توضح مزايا الجهود - خريطة وبيانات واحصاءات تعاونية - رسوم توضح مزايا الجهود

المشتركة ٠٠ . وكان انفيلم صامتا طبعا ، ٠٠

وقد وافق الدكتور رشاد على هذا السيناريو وسر منه كثيرا .

ولكنه فاجانى بما بدد آمالى ٠٠ ليس فى مصلحة التعاون تقود للانفاق على الفيلم ولكن الجمعيات التعاونية ستكتتب لجمع نفقات مدا الفيلم ٠٠ وان كل جمعية ستدفع ٢٥ قرشا مساهمة منها فى مذا النشاط !!

قال لى أيضا أن هذا الاكتتاب يبدأ قريبا ، ولكنى لن أحصل على مليم واحد من نفقات هـذا الفيلم قبل عرضت وموافقة الوزارة على . • • •

ان ثقتی من نجاح الفیلم لا حد لها ۰۰ ولکن ثقتی من ظهور الفیلم الی عالم الوجود ۰۰ کانت معدومة ۰۰ فمن این لی بالمال الدی انفقه لانتاج هذا الفیلم ، ولیس معی ما أشتری به الفیلم الحام ۰

لقد كافحت لأكون اسما ٠٠ سافرت الى الحارج ٠٠ وعشت سنوات ذقت خلالها العذاب ٠٠ وذقت خلالها لذة اشباع الهواية الفنية ٠٠

وعدت الى مصر لأكون أول مخرج مصرى ٠٠ ولكن ينقصنى أن أقدم الدليل على أنى نجحت ٠٠ نعم لقد أخرجت فيلم زينب الصامت ٠٠ ولكن فيلما واحدا ناجحاً لا يكفى لحلق مخرج ناجع ٠٠

وفى دوامة الأزمة ٠٠ أزمة الثقة في الاسم ٠ وأزمة القرش الابيض في اليوم الأسود بدأت من جديد أحطم العقبات ٠٠

لقد استدات ۱۰ استدات من هنا ومن هناك ۱۰ قروشا وملاليم ۱۰ وجنيها قليم التام ۱۰ وجنيها وملاليم ۱۰ وجنيها الفيلم التام ۱۰ وجنيها منها نفقات انتقال الى الحواملية ۱۰ والزقازيق ۱۰ وفاتوس ، وغيرها من البلدان التي بدأت فيها حركة الجيعيات التعاونية ۱۰ حضرت الجمعيات العمدومية ۱۰ وسمعت الخطب ۱۰ ودائما نلمو للفكلال الجديدة بالخطب ۱۰ لقد كان مفتش التعاون يقف سساعتين كلمتين يخطب في الفلاحين ۱۰ كنت لا أفهم من كلامه حرفا وإحدا۱۰ ومساكين هؤلا، المفلاحين ۱۰ ومسكينة فكرة التعاون !!

كنت أصور المفتش صورة يستغرق عرضها يضع ثوان ٠٠ ثم أتوقف لأن هذا يكفى لاسيما أن الفيلم صامتا ٠٠ فكان المفتش يتوقف أيضا ويسالتي لماذا أوقفت التصوير ؟

ومن يومها اتفقت مع مصور الفيلم « حسن مواد » أن يصور جميع مناظر الحطابة « على الفاض · يدير الكاميرا طيلة الحطبة التى كانت تستمر أحيانا أكثر من ٣٠ دقيقة « واديني عقلك »

وقد فرغت من اعداد الفيلم نهائيا بعد أن كادت روحى تزهق ••من الفقر •• ونقص المعدات •• والمتاعب التي لا حد لها ••

. وذهبت الى الدكتور ابواهيم وشاد وأخبرته بالفراغ من اعداد المفيلم • فطلب الى أن أعرضه على المختصين فى صالة العرض التابعة لموزارة المعارف - على ما أذكر \_ فعارضت الفكرة • • وصممت على عرضه فى احدى دور السينما • • ولو دفعت ايجارها من جيبى الحداى • •

واقتنع بوجهة نظرى وبعد مفاوضات مع المسئولين تم استئجار مسينها « جودى بالاس » حيث أعددت حفلة كبيرة بدعوة من وزير الزراعة فى الساعة الرابعة من يوم الجمعة ٦ مارس ١٩٣١ لمشاهدة المرطة خاصة بالتعاون مصرية وانجليزية وسماع كلمات فى الموضوع من « المستو يلع » عضو اللجنة الاقتصادية ٠٠ البريطانية وحضرة المدير رشاد مدير التعاون •

وتقرر أن يعرض فيلمى بعد سماع الخطب وبعد عرض الفيلم الانجليزى الذي ــ أعدته شركة انجليزية ٠٠

لقد استغیق عرض فیلمی حوالی ۶۰ دقیقة ، وتفوق عن جدارة واستحقاق وبکیت وسیسجدت لله شمسکرا ، فقید انتصرت ، ۰۰ ونجحت ۰۰

وبدأت كل الصحف المصرية بلا استثناء تضم على عنقى آكاليل الزهر • • فهذه جريدة « الإهرام » تتكلم عن الفيلم وتصدر صفحتها الأولى بصورتى • • وهذه جرائد « الضياء » و « القطم » و « الساء » و « الفسلاح المصرى » و « الوادى » و « واللظائف المصرورة » و « السباح » و « الصور » هذه هى جميعاً تمجد فكرة الفيلم وتشيد

بنجاحه · وشعرت يومها بأنى أصبحت شيئا وان على أن أجعل من هذا الشيء · · شيئا أكبر · ·

وأنقل هنا على سبيل المثال ما كتبته جريدة الوادى في عددها الصادر في ٩ مارس سنة ١٩٣١ :

تستخدم السينما كوسيلة للبروباچندة فى كثير من الامم الراقية المتمدينة.
 ويسرنا أن تعلو الحكومة المصرية حدو تلك الامم فتهتم باخراج الاشرطة الصالحة للدعاية عن مصر وما فى مصر من مصنوعات وبضائع .

وقد كان اهتمام قسم التعاون بوزارة الزراعة كبيرا بالاشك حين فكر في النعاية لاغراض السينما ، وقد كان حظه سعيدا بالتاكيد حين وفق لاختيار الاستاذ معهد كريم مخرج رواية (نزينب) المشهورة ، وحين عهد اليه بوضع واخراج شريط للنعاية عن حركة التعاون في مصر ، فالاستاذ كريم هو خير من يعهد اليه بعثل هذه المهمة، وهو بلا ريب المصرى الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كليا في اخراج شريط في ناجج وكامل .

وضع الاستاذ كريم شريطا عن التعاون المعرى بين فيه نبذة سريعة عن رجال التعاون تنظق بما للتعاون من فضل \* فقد صود الفلاح المسكين حين يقع بين ايدى المرابين \* فيقيضون عليه بلموصيتهم وما يرغمونه بدهمه لهم من فوائد وارباح المبيء اليه العالمة \* وبينما عرض علينا خاتهة مثل ذلك الفلاح السيم، التحق \* السيم، التحرف عاد فعرض لنا صورة الفلاح الذي يتعاون مع جمعيات التعاون \* فهذا محفوظ الاموال \* منعم في حيات الفلاح الذي يتعاون مع جمعيات التعاون \* فهذا محفوظ الاموال \* منعم في حيات وصعيد في بيته ومعجرم في حياته وعهله وبين معارفه وزملائه \* لأن اموائه وثروته ومحدولاته ليست تحت رحمة المرابين يتصرفون بها كيف يشامون \*

وقد كانت طريقة التصوير والاخراج من أبدع ما يمكن أن يأتى بمثلها انسان فني قدير مثل الاستاذ كريم ، فوصف المناظر ورقة التصوير ومقدار مافى الاخراج من فن ليس من السهل التعرض له أو التعبير عنه ، وكم كنا نود أن تتاح الفرصة كثيرين لمشاهدة هذا الشريط الفنى العظيم ، لامن حيث فكرته السامية فقط بل من حيث مافيه من فن ودقة في التصوير والاخراج .

وفى الشريط مناظر أخرى عن الجمعيات التعاونية المصرية فى الاقاليم كما انه يحوى كثيرا من الجمل الماثورة عن التعاون وقد وفق الاستاذ كريم توفيقا كبيرا فى افراجها بشكل فنى رغم أنها مجرد كتابة على الشريط ، فقد استطاع أن يبتكر لكل جملة صورة تنطق بمعناها بحيث أن جاهلا بالقراءة لو نظر الى الصورة ففهم ما تعنيه وهكذا كانت طريقة الاخراج قوية الأثر فى بيان ما للتماون من قيمة وفوائد ومزايا .

وفى الحقيقة اننا كنشمس بغبطة لاهتمام قسم التعاون بالدعاية :ن اغراضه بالسينما ، كما اننا نشمس بسرور عظيم للمظهر الذي ظهر به أول شريط تعاوني بلسينما ، كما اننا نشمس بسرور

وبهذه المناسبة ننتهز الخرصة لنهني، الاستاذ محمد كريم على النجاح الذي احرزه في عالم الاخراج السينمائي والذي نظفت به رواية د زينب a في العام الماضي، وهاهو شريط التعاون على بساطته يتكلم بافصح لسان على ما للمخرج المصرى من تعترة في هذا الفن العظيم . »

#### \* \* \*

كان نجاح الفيلم لا حد له · · لدرجة أن الدكتور رشاد مدير التعاون كتب الى وكيل وزارة الزراعة خطابا ت**اريخه ١٨ ابريل سنة ١٩٣**١ جاء فيه :

د نظرا لنجاح الفيلم السينما توغرافي التعاوني من حيث فكرته وضعه واخراجه وللنتائج الطيبة التي ينتظرها القسم من جراء عرضه في الأقاليم في اجتماعات عامة ومخاطبة جمهور الشعب في نفس الوقت عن مبادى، التعاون ومزاياه حتى يقبلوا على تأسيس الجمعيات عن عقيدة واقناع لذلك نرى أن يطبع من هذا الفيلم أربع نسخ حتى نتمكن من عرضه في جهات مختلفة في أنحاء القطر!!!

وكانت آية نجاح هذا الفيلم أن احدى المفوضيات ثارت تعرض الفيلم ١٠ وانتهزت فرصة نجاحه في العرض المستمر في العرض الزراعي والصناعي ١٩٣١ وقلمت احتجاجا للحكومة ١ ثم استلعتني لجنة حكومية واحرت تحقيقاً معي كان هذا محوره ١

س ـ ماذا تعنى بالخواجة الذى يأكل المكرونة ٠٠ ويقرض الفلاحين بالربا الفاحش ؟

ج \_ أي أجنبي يحترف هذه المهنة الحقيرة ٠٠

س ـ ألا تعنى بأكل الكرونة رعايا أحلى الدول بالذات ؟ ح ـ طبعا لا ١٠٠ أن منظر الكرونة في السينما فوتوجئيسة بالنسبة للارذ مثلا ٠

س ـ ألا تعلم أنه لا يأكل المكرونة الا رعايا هذه الدولة ؟ ج ـ أنا شخصيا آكل المكرونة ١٠ ولا شك أن كشيرا من المحرين يأكلونها ١٠ ولا شك أيضا أن كل الأجانب يأكلونها ٠

ثم سمحوا بعرضه أخيرا •

ورغم هذا كله فقد مضت شهور عقب هذا النجاح الباهـــر لم أقبض فيها هليما واحدا من قسم التعاون لا من أجرى ٠٠ ولا من شمن تكاليف الفيلم ٠

مضت هذه الشهور الطويلة ولم يتم جمع ٢٥ قرشا من ك<sub>ل</sub> جمعية تعاونية ٠

وحين .. لم يبق في قوس الصبر منتزع لجأت الى جلال الت فهيم وكيل وزارة الزراعة الذي أمر بصرف استستحقاقي فورا ٠٠ وقبضت النقود ٠٠ بضع مثات من الجنيهات تساوى في نظر شاب ناشيء يبحث عن المجد ٠٠ ولقمة العيش ملاين الجنيهات ٠

وكان المبلغ الذى دفعته وزارة الزراعة فى ذلك الوقت هو ٦٠٠ جنيه ، تشمل كل تفقات الفيلم ، من ممثلين ، وايجار ماكينان التصوير ، والفيلم الخام والطبع ٢٠ وأيضا أجر الاخراج كان أجرى من المبلغ عن الاخراج ٢١٥ جنيها والباقى مصروفات الفيلم !

# الفسيلم المصسري

# ٠٠ پتـکلم

بعد أن عرض فيلم زينب الصامت ١٠ بدأ يوسف في بناء سنديو رمسيس بمدينة رمسيس بامبابة ١٠ وكانت خطوة جريئة من يوسف في ذلك الوقت ١٠ ولكنه خطا خطوة أخرى أكثر جراة حين قرر أن ينتج فيلم أولاد النوات ناطقا ولم يكن في برنامج يوسف أن يزود ستوديو رمسيس في بداية انشائه بأجهزة تسجيل الصوت ١٠ لهذا فكرنا في السنفر الى برلين لاخراج الفيلم هناك ١٠ وسافر فعلا ليتعاقد مع الاستديو وليقوم باعداد ترتيبات السفر اللازمة وفي أوائل سبتمبر عام ١٩٣١، وصلتي منه خطاب هذا نصه:

باریس فی ۳۰ اغسطس سنة ۱۹۳۱ ( اوتیل کونتینتال ) عزیزی کریم

اقبلك ، كتبت لك من براين بعض تفاصيل وتعليمات لكن الآن معظهها تغير لتنديد الموقف ، حيث اننا وجدنا ان باريز ارخص بهقدار ، هى اللائة من براين وها انا اقصى عليك التفاصيل ، زرن فى براين شركة ، توبيس ( وطلبت منها استعلامات وعينت مقدار خمسة ايام عمل وطلبت ميزائية بالصاريف كاملة فاذا بها الله جديد ،

فعلت انداجي وطرقت باب شركة ، لجنواذ عور فيلم ، وهي تعمل بنقس ماكينات توبيس وبعد الرجاء اخبروني ان ايجاد اليوم كاملا ١٢٠ جنيها مصريا فوجت ذلك فيه شيء من الرحمة ولكنهم فاجاوني بخير جديد وهو ان قانون الاختراع يجبرنا ان ندفح مبلغ ٢٥ قرشا عن كل متر ناطق خلاف تكاليف الاستديو فحسبت التحسبة وجدت اننا يجب أن ندفع ما يراوح بين ٣٠٠ جنيه و ٣٠٠ ناوة ، فلا مقدمت الى سفر مصر نشات ( باشا ) واهتم جدا بالوضوع فوعدنى لكونه أول فيلم عربى أن ينزلوا البلغ الى ١٥٠ جنيها ١٠٠ نكن فى نفس الليلة جاءى خبر ( أدمون تريما ) بالتليفون من باريز يغيرنى أن استديو اكلير يقبل بثهانين جنيها يرميا فاسرعت بالتضور الى باريز ، وأمس سارعت بمقابلة مدير الاستديو فالخلاط المتحرب عسميح وعلاوة على ذلك لا ياخلوني في حق الاختراع اكثر من وقلا بالخراع اكثر من مورف عالمي به شيء رهب عظيم ، وعملت تجربة ساسمهها يرم الثلاثاء أى بعد غد وفي عزمي به شيء رهب عظيم ، وعملت تجربة ساسمهها يرم الثلاثاء أى بعد غد وفي عزمي به شيء رهب عظيم ، وعملت تجربة ساسمهها يرم الثلاثاء أى بعد غد وفي عزمي به مقائلة نبائيا مع استردير ، اكلي ، ناهيك أنه يستمعل نفس عدد توبيس بقائلة ١٠٠ سبتمول نفس عدد توبيس ( أي سيناديو المفصول ) وكذا طلبوا مني أن أعطيهم الكروكي للهناظر لرسمها من الأن وقد أرسلت لك تلفراظ مفصلا امس وتعشيم الكروكي للهناظر لرسمها تكي والك في الاسبوع ، وادى أن حضورك واجب حوالى ١٠ سبتمبر ، »

وفى يوم ١٠ سبتمبر كنت فى طريقى الى باريس مع زوجتى ٠٠ حيث وجدت تعديلا فى خطتنا ، اذ حالت بعض العقبات المالية دون استئجار ستوديو ، اكلير ، فتعاقد يوسف وهبى مع ســـــــتوديو « دى بيتوف ، ٠

وبعد أن قدمت تصميمات الديكورات ، بدأنا \_ يوسف وادمون تويما وأنا \_ نطوف فى الأحياء التجارية التي تبيع التحف والموبيليات المشرقية بحثا عن موبيليا ، ارابيسك ، تصلح أثاثا لمنزل مصرى ، وبعد أن حصلنا على بغيتنا واستكملنا الاكسسوار الذي يتناسق معها ، وبعد أن تم اعداد الديكورات وتصميم المناظر ، وبينما محن على وشك التصوير بعد يوم واحد ، حلث لى أمر عادي فعن على وسلك التصوير بعد يو كل زمان ومكان ، ولكنه في تلك الظروف الدقيقة كان كفيلا بأن يصمنى بالفشل الى الأبد ، وربها تغير مجرى حياتي بعد ذلك ، كنت في تلك الأثناء أقيم بعفردى في أحد الفنادق ، لأن شريكة حياتي كانت في برلين لزيارة أسرتها ، وكنت المصرى الوحيد في الفندق ، لأن يوسف وعبى كان يقيم مع زوجته في فندق كو نتنتال والمثلون يقيمون في أماكن أخرى ، وكان المصور جاستون مادرى ينزل ضيفا على والدته ، ويبدو أن

الإرهاق الشديد الذي كنت أعانيه من جراء الجهد المتواصلي الاستعداد لتصوير الفيلم ، كان السبب في تلك الحمى الشديدة التي دهمتني نجه و بلا مقدمات في تلك الأهسية ٠٠ واشتدت على وطاة الحمى ٠٠ فدرجة حرارتي فوق الأربعين ٠٠ وقواى ضعيفسة خائرة ٠٠ وبحثت عن معين لي ٠٠ فلم أجد غير و جاستون مادرى ، فاتصلوا به تليفونيا ٠٠ فحضر ( مادرى ) الذي ما كاد يراني حتى ماله التحول الفجائي في صمحتى ٠٠ لقد تركني في الصباح سليما معافي ٠٠ وكان هذا الانقلاب من عوامل اضطرابه حين وقع نظره على الانفلونزا ، مهما كانت حادة وعنيفة ، الا أنها لا طبيب لهسا الا الراحة ٠ وشعي ( مادرى ) أن عليه أن يفعل شيئا ، فبادر باعطائي شربة زيت خروع وبعض الاقراص ضد الانفلونزا ثم أحضر ملابس صوفية خشنة وأجبرني على ارتدائها ٠٠ ثم لفني في أغطية صوفية وجلس بجوارى الى ما بعد منتصف الليل ، ثم انصرف بعد أن اطمأن الى علاجه ٠٠ وبعد أن أوصى الخادم بي خيرا ٠٠

واستيقظت في السادسة صباحا لأجد نفسى غارقا في بركة ما ، لكثرة ما سال من جسمى من العرق ٠٠ ولم أدر كيف أنصرف ٠٠ هل أنزع هذه الأغطية والملابس الثقيلة التي كانت أشــــبه بكابوس يجثم على صدرى ؟ أم أبقيها وأظل مكذا غريقا ؟ وأخرجني من حيرتي وضعفي ووحدتي حضور « مادرى ، الذي أمر باعطائي بعض المقيات تم قاس الحرارة فكانت ٢٩٣٣ فقال :

ـ ساتصل بيوسف وهبى كى نؤجل التصوير يومين أو ثلاثة ٠٠ الى أن تسترد قواك ١٠ فنهضت من فراشى ملعورا كأنسا للغتني أفعى ، واخلت أصيح :

\_ كيف نؤجل التصوير ٠ لا ٠٠ هذا مستحيل ١٠ انه أول فيلم ناطق أقوم باخراجه ١٠ ماذا سيقول الناس عنى ؟ سيقولون أنه تصنع المرض لأنه فشل ١٠ أنت تعرف الصحافة عندنا يا مادري ١٠ والجمهود ١٠ أنهم لا يرحمون ١٠ بل ماذا سيقول يوسف وكل يوم يمضى يكلفه مصروفات باهظة ١٠ لا ١٠ لا

### ـ لكنك مريض ٠

# - ولكنى لا أتحمل مسئولية هذا التعطيل ·

ويبدو أنه اقتنع بكلامى • فاعاننى على ارتداء ملابسى ، ووضع على جسمى بالطو ثقيلا وكوفية • • وبعد دقائق كنا فى ظريقنا الى الاستديو • • لقد وصلنا اليه فى الثامنة صباحا أى قبل موعـــ بدء العمل بساعة كاملة ، وكان خلوا تماما من أى مخلوق • • فاخر شيزلونج تمددت عليه ، وأضاء لمبة كهربائية كبيرة ووضعها بالقرب منى لتدفئنى ، اذ كنت أنقض من البرد • • وبدأ الفنيون والعنال يتوافدون • • واحد اثر آخر • • وما يكاد يرانى أحدهم حتى يقول:

# ـ مسيو كريم ٠٠ فيه ايه ٠٠ جړى ايه ؟

ولم أطق أن أسمع هذه العبارة التي تكررت كثيرا في ذلك الصباح ، فتحاملت على نفسي ونهضت من « الشيزلونج ، ٢٠ وبدأت أشرف على تنسيق الموبيليا والاكسسوار ٠٠ وبعد أن حددت وضع الكاميرا وبعد أن وزع المصور الأضواء حضر يوسف وهبي الذي فوجئ بنني مجرد شبح بين أردية صوفية سميكة فحاول أن يوقف العمل، ولكن هيهات أن أتراجع ١٠ أن توقف العمل ساعة واحدة كفيل بالقضاء على مستقبلي وأنا أعلم سلفا ما سيقال عنى في مصر ١٠ لن يقولوا مرض كريم ١٠ ولكن فشل كريم ؟!

كانت المشاهد المعدة للتصوير تدور وقائمها بين سراج منير وبهيجة حافظ ، فبدأنا في تصوير بعض المواقف البسميطة التي لا تحتاج الى خبرة تبثيلية خاصة ٠٠ وبين زحمة العمل وبين جرعات المقويات التي كان يسعفني بها مادري بين لحظة وأخرى نسميت المرض ٠

وفى فترة الغداء ٠٠ وجد طبيبى الخاص « مادرى ، أن حرارتى هبطت الى ٣٧ درجة ٠

ان كل انسان عرضة للموض فى كل لحظـــة ٠٠ ولكن ويل للمخرج اذا مرض وتوقف عن العمل فى أول يوم يخرج فيه فيلما ناطقاً لمصر ٠٠. \* \* \*

كانت بهيجة حافظ تقوم بدور « زينب هانم » في أولاد الذوات والدور قوى من الناحية التمثيلية يحتاج الى ممثلة قديرة • كنت، قبل السفر الى باريس ، قد رشحت للدور عزيزة أمر ـ بطلة أولاد إلنوات على المسرح \_ ولكن قامت في طريق هذا الاختيار عقبات أهمها أن ظروف يوسف العائلية كآنت تحتم استبعاد عزيزة أميرة فاختاروا بهيجة حافظ دون أن أكون راضياً عن هذا الاختيار ٢٠٠ لقد سبق لبهيجة أن مثلت دور زينب في فيلم زينب الصامت • وكنت أعرف مقدرتها التمثيلية ٠٠ كما كانت المكانيات صوتها من عوامل معارضتي في اختيارها لتمثيل فيلم ناطق ٠٠ وكانت سامحها الله \_ لا ترتاح الى لأنها كانت تعتقد أن صرامتي وشدتي في العمل قسوة عليها واساءة لها ٠٠ من أجل هذا اشترطت ألا أتدخل في تعليمها الدور ولا في عملها كممثلة ٠٠ وقد تولى الأستاذ اسماعيل وهبي المحامي تحفيظها الدور قبل سفرها الى باريس وعندما بدأنا العمل قمت من جانبی باحترام شروطها فلم أتدخل بخلاف عـــادتی ــ فی تعليمها الحركات التمثيلية اللازمة للمشهد ٠٠ وعاملتها معاملة المثلة الكبيرة القادرة على أداء أي موقف يطلب منها ٠ كنت أجلس على كرسي ــ بخلاف عادتي أيضا ــ وأوضح لها ما هو مطلوب منهــــا وأترك لها حرية تمثيل الموقف بالأسلوب الذي يرضيها •

وكان المشهد من المواقف التمثيلية العنيصة ١٠٠ أذ ( زينب هانم ) كانت تفاجى، زوجها في العوامة متلبسا بخيانتها مع عشيقته « جوليا » ١٠٠ فلم تتمكن من أداء المرقف كما ينبغي فقد كان أداؤها دون المستوى الذي يتطلبه الدور من حيث قوة التعبير والاداء ١٠٠ بل إنها فضلا عن هذا كانت تتلعثم وتخطى، في الحسوار وكانت تنطق الألفاظ العربية محرفة ١٠٠ فكنت أقول:

ب ده غلط . .

ن اسماعیل (بك) علمنی كده!

\_ مش معقول يكون علمك كده . .

وبعد مناقشات طويلة . . طلبت من يوسف وهبى أن يحضر ليرى ويسمع .

وحضر يوسف . ودخل حجرة مهندس الصوت (هى حجرة صغيرة كانت ملاصقة للبلاتوه ويفصل بينهما جدار زجاجي شفافي يحيث يسمع من يجلس فيها كل الحوار ويرى في الوقت نفسه كل مايجرى في البلاتوه) . . وبعد أن رأى . . وسمع . . همس في اذني طالبا تسجيل المنظر على عيبه .

ودارت الكاميرا .. وقبل أن ينتهى المنظر وقعت بهيجة على الإرض مغمى عليها فحملتها بمعاونة زوجها ((محمود حمدى)) الى غرفتها الخاصة ..

وفي اليوم التالى ذهب يوسف وهبى لزيارتها في الفندق فقبل له انها تركته . وبعد ذلك علمنا انها عادت الى مصر . حيث رفعت قضية امام محكمة عابدين تطلب فيها الحكم بالزام يوسف وهبى أن يدفع لها باقى الاجر المتفق عليه في العقد ومصاريف العودة . . ورد يوسف على هذه النعوى بنعوى اخرى امام محكمة مصر الكلية يطلب فيها الحكم بالزام بهيجة في وروجها محمود حمدى متضامنين ب بان يدفعا له ماسبق أن دفعه لهما تحت حساب العقد مضافا اليه قيمة التعويض المنصوص عليه في العقد كشرط جزائى . . وقد استفرق نظر المعوتين وقتا غير قصير وتودلت فيهما عدة اتهامات واولتهما الصحافة اهتماما كبيرا وكانت تخصص مساحة كبيرة بل وصفحات عديدة لسرة تفصيل الخلاف الذي يعتبر اول نزاع بين ممثلة ومنتج في تاريخ السخما الصرية !

#### \*\*\*

عنهما استحال قيام بهيجة حافظ بدور \_ زينب هانم \_ لم أفلح للمرة الثانية في اسناد الدور لعزيزة أمير لان الاسباب التي وقفت في سبيل اختيارها منذ البداية كانت لاتزال قائمة . .

فأرسل يوسف برقية لشقيقه يطلب فيها أن تحضر أمينة رزق

الى باريس فـورا لتمثيل الدور على أن تحضر برفقسة «حسن البارودي» .

وفي المدة التي انقضت بين استدعائها ووصولها الى باديس م يتوقف العمل في الاستوديو اطلاقا . اذ اننا غيرنا البرنامج وبدانا في تصوير مشاهد من دور ((جيوليا)) . . الذي كانت تؤديه المثلة (كوليت دارف) وهي ممثلة فرنسية وقع عليها اختيار يوسف وهبي من بين عشرات المثلات الفرنسيات لتقوم بهذا اللدور . . وقد سبق لها أن تولت بطولات عدة افلام فرنسية اذكر منها ((النائب هالي)) ((ضربة تليفون)) - ((حول تحقيق)) - ((نهاية العالم)) .

وعنسدما ذهبت الى الاسستوديو لاول مسرة وعلم الموظفون والهندسون والعمال أننا اخترنا كوليت لتشترك معنا في التمثيل ، قالوا جميعا وبلا استثناء أننا أخطأنا في اختيارنا .

قالوا: انها سيدة عصبية تفقد أعصابها بلا سبب .

وقالوا: انها سيدة (قنزوحة) لايعجبها العجب فتبدى اعتراضها على كل شيء وتنقد كل شيء ٠٠٠

وقالوا: انها مستهترة لاتحترم مواعيد العمل ٠٠

فنضايقت كثيرا من هذه البداية التي لاتشجع وكنت أقسول لنفسى: أيسه الحظ الوحش ده ياكريم .. حاتلاقيها منين والا منين!!

کنت قد تعرفت بها قبل العمل ، وکانت جمیلة فاتنة ۰۰ ذات وجه مشرق معبر ، تبهر الانظار بائاقتها ، ومع ذلك فقاد قلت لنفسى : یاواد ماتنغشش بالظواهر ۰۰ انت ماسمعتش قالوا ایه ؛

لكن البداية كانت لاتشجع فعلا . . فقد كنا نصور منظس جوليا وكوليت، وهى فى حجرة نومها جالسة على سريرها بقميص النوم . . وكانت تتشاجر مع (يوسف) لانه كان يشك فى سلوكها .

والمراة دائما لاتنسى انها امراة .. تلك طبيعتها منذ الازل .. انها تحاول ابراز فتنتها في كل وقت .. حتى ولو كانت تتشاجر فكانت كوليت ــ مستجيبة لهذا النداء الانثوى ــ تتعمد زحزحــة

قلت لها:

ــ ده مش کویس ..

- ازاى مش كويس ؟ . . دى حاجة جميلة تعجب الناس . .

- تعجب في أي حاجة غير السينما .

فأظهرت كوليت موافقتها .. وبدأنا في التصوير .. وفجاة كررت نفس الحركة وكشفت عن صدرها (جزء كبير مثير منه)

فغضبت لتصرفها هذا . . فقالت :

- أنت تتعمد ألا تظهرني جميلة!

ــ بالعكس . . لكن ده مش الجمال . . ثم فيه حاجــة تانية الرقابة عندنا في مصر لاتسمح بمثل هذا المنظر .

قالت : صور المنظر مرتين .. مرة زى مانت عابز .. ومرة زى ماأنا عابزة ويمكن يفوت المنظر التاني على الرقابة وأن مافاتش عندك المنظر الاول بدله .

- خسارة الفيلم . . لاني عارف النتيجة مقدما .

فبكت . . او قل مثلت البكاء . . ومع ذلك لم اتزحزح عن رأيى . . وفي النهاية رضحت كوليت وصورت المنظر كما أريد . . وبعد مدة اخبرني (الدمون تويماً) ان كوليت معجبة بي وبقوة شخصيتي وبأن ارادتي لاتتأثر بأي عمل آخر . .

قلت : ولو !!

فى الايام التالية تكشفت لى شخصية كوليت على حقيقتها ، كانت سيدة أخرى غير التي رايتها أول يوم ، . كانت سيدة ظريفة . . وديعة كالحمل . . مطيعة . . وكريمة ألى أبعد حدود الكرم فقد كانت تحتفظ فى حجرتها فى الاستوديو بصندوق ملىء بزجاجات الشمبانيا . . وكانت تقدم لاى انسان يدخل حجرتها ـ مهما كانت درجته ـ من موظف الى زائر ـ رجاجة شمبانيا . . كانت تفتح درجته ـ من موظف الى زائر ـ رجاجة شمبانيا . . كانت تفتح

الزجاجة وتشرب مع الزائر (شفطة) واحدة . وتترك الزجاجة أمامه . فاذا جاء زائر جديد فإنها تفتح له زجاجة آخرى بينما الأولى ما زالت ملاى ٠٠ وكنت أتساءل : هل هذه هي عادة بطلات الافلام في فرنسا ٤ أم أنها تمت بصلة نسب لحاتم الطائى ؟ .

وكانت وهَذَا وهو المهم ممثلة ممتازِة مجيدة .

كانت تعلم أن لى زوجة ألمانية ذهبت الى برلين لزيارة والديها فكانت تسألنى دائما عن موعد عودتها وما أن عادت حتى أخلتها الى كوليت فى غرفتها بالاسستوديو وفوجنت بها تسستقبلها بالاحضان وكأنها تعرفها منذ سنوات . وطبعا فتحت لها زجاجة شمبانيا كالعادة ٠٠ وفجأة سألتها سؤالا غريبا ١٠٠ انت جميلة لماذا لاتعلين فى السينها ؟

فأجابت : التمثيل موهبة . . ولايكفى الجمال وحده . . اننى أفضل أن أقف خلف الكاميرا مع زوجي خيرا من الوقوف امامها تحت الاضواء!

كنا نصفود منظر يوسف وهو يضبط صديقته جوليا (كوليت) مع أحد عشاقها في المنزل الذي كانا يقيمان فيه . . فكان على يوسف أن يثور وبهجم على عشيق صديقته في الوقت الذي تشب فيه النار في المنزل كله .

وتصوير الحرائق في السينما من العمليات الفنية المتعة .
ولما كانت شركات السينما الصغيرة لاتستطيع أن تحرق بيتا
كبيرا أو بناء ضخما لتصوير منظر الحريق للاستحالة ذلك ماديال
عائها تشترك في مكتب أنباء متخصص في ابلاغ السينمائيين وغيرهم
من الصحفيين مشيلا عن الحوادث فور وقوعها لقاء أجر تافه .
وقف وقوصه . وكان «مادرى» يعلم أهمية منظر الحريق في رواية
(الولاد القوات) ، فاشترك في أحد هذه المكاتب وفي أحسد الإبام
اتصل بي المكتب تليفونيا وأخطرني أن هناك حريقا كبيرا في شارع
(. . .) فبادرت بالاتصال بمادرى ولم يعض أكثر من نصف ساعة

وقد تحايل لادخالى معه فى منطقة النار فناولنى حامل الكاميرا لكى ابدو كمساعد مصور ، اما هو فقد كانت الكاميرا وبطاقته الشخصية تفتحان له كل الابواب ، وقد قمنا بتصوير مناظر رائمة للحريق منها منظر عسكرى المطافىء وهو يصعد السلم الطويل الى أن وصل الى نافذة محترقة فيه يقتحمها الى الداخل . .

منى الاستوديو اكملت المنظر بأن اظهرت الحجرة التى كان فيها يوسف وهبى وكوليت ، مليئة بالدخان وقد اطلت من نافذتها السنة اللهب ( وقد عبأت الحجرة بدخان كتيف ينبعث من نوع من البوميت كما اظهرت لهبا صناعيا يعطى شكل النار ولكنه غير محرق بالمرة) . . وادخلت احد الكومبارس فى زى عسكرى المطافىء من النافذة .

#### \*\*\*

کانت ((جولیا) ترید الهرب للنجاة من النار . . ومن غضسة یوسف . . فکانت تستعطف یوسف ولکنه کان یرفض . . وکان یرفعها الی اعلی بیدیه ثم یلقی بها علی الارض فی قوة وعنف . . وهو یصرخ کما صرخ شمشون (علی وعلی اعدائی یارب) .

لقــد أعــدنا تصوير هذا المنظر مرارا عديدة بناء على طلب «كوليت دارفي» نفسها . . فقد كانت تعتقد أن القاءها على الارض لم يكن بالقوة الكافية لابراز العنف المطلوب فى هذا المشهد ٠٠ ومع اقتناعى بروعة اللقطة ونجاحها الا أنى كنت أستجيب لرجائها .

وفى اليوم التالى كنا نصور منظرا آخر لها بقميص النوم . فلاحظت أن فى جسمها كلمات وبقعا زرقاء كثيرة . . وعرفت السبب . . لقد كان من اثر مشهد الامس الذى تكرر فيه القاء كوليت على الارض بناء على طلبها .

وأبديت لها أسفى لهذه الآثار التى لا شك ان لها آلاما ٠٠ فقالت : « ان هذه الآثار ستزول غدا أو بعد غد ٠٠ ولكن نجاحى على الشاشة فى هذا المنظر لن يزول أبدا ، ٠

فى الأيام القليلة التى تلت وصول **أمينة وزق** الى باريس قمنا بتصوير المشساهد الباقية من الجسزء النساطق وامينة رزق ممثلة مسرحية لها ميزتها ومقدرتها ومركزها الفنى الذى لاينكره عليها احد . وقد حفظت دور (لايشب هانم)) وهى في الباخرة التي اقلتها الى فرنسسا من رواية أولاد الذوات المسرحيسة ٠٠ ونظرا لان السيناريو يختلف عن المسرحية منحيث تركيز الحوار في السيناديو على عكس المسرحية التي يكون الديالوج فيها مطولا الى حد ما ، فقد كان عليها أن تحفظ دورها من جديد في صيفته السينمائية . كانت تحفظ المنظر بسرعة فائقة وتؤديه بنجاح ، ورغم صفر سنها على الدور المعطى لها ، فقد افلحت في أن تسد هذا النقص بقوة على الدور المعطى لها ، فقد افلحت في أن تسد هذا النقص بقوة تمثيلها وادائها وعبراتها وحركاتها . ولكنها كانت تتكلم في البداية بصوت مرتفى كان عليها أن تسجع صوتها أن بهمهور أعلى التياترو على عادة الممثلين المسرحيين . . ولكن بعد أن نبهها مهندس الصوت ، الى الفارق تابعت التمثيل بوجه

ولقد كنت افرح كثيرا بكل مشمهد يشترك فى ادائه **يوسف** وهبى وأميئة رزق . . معا لان بروفاته كانت لاتزيد على مسرة او مرتين . . ثم يتم التصوير .

## \*\*\*

فرغنا من تصدور الجرء الناطق من «اولاد الذوات» في بلاتوهات ستوديو «دى بيتوف » ١٠ وبقيت المناظر الخارجية وكان طبيعيا أن يكون جزء كبير من هذه المناظر في فرنسا لان سسياق الرواية يقضى بأن يوسف (حمدى) يهرب الى فرنسا مع عشيقته جوليا فكان على كمخرج أن اظهر محطة باريس والشوارع المؤدية الى السكن الذى استأجره يوسف لعشيقته ، والاماكن التى ذهبا اليها في حوادث الرواية ،

وتصوير المناظر الخارجية في باريس أمر ظريف للغاية ٠٠ فالجمهور هنا يقدم للسبسينما مساعدات كثيرة ١٠ وأول هذه السباعدات أنك لاتحتاج الى عسكرى المرور لكى يمنع الجمهور من الظهور في الكادر ١٠ بل تنشأ علاقة انسجام سريع بين السينمائيين والجمهور لدرجة أن الناس يندمجون معك ١٠ فهم يسسيرون اذا اردت أن تصورهم أثناء السير وهم يقفون اذا أردت منهم الوقو ف . . وهم يخلون لك جزءا من الشارع أو الكان اذا طلبت ذلك . .

وفى كل الاحوال لايحاول واحد أن ينظر الى العدسة حتى لايسدو المنظر مفتعلا . . أنهم كومبارس بلا أجر . .

وقد صورت يوسف وهبى خارجا ـ مع كوليت ـ من محطة و جارد ليون ، بباريس بحيث يخيل اليك انك ازاء منظر ضخم أعد خصيصا للسينما . . وكان في باريس في ذلك الوقت معرض عالى كمر، فصورت يوسف بطوف بالعرض . .

وحدث مرة وكنت اربد تصويره خارجا من محل جواهرجى بعد ان اشترى لعشيقته هدية ثمينة . . وكان محل الجواهرجى الذي وقع عليه اختيارنا يقع في شارع متفرع من ميدان الاوبرا وفي مكان قريب جدا منه تمر به آلاف السيارات ٠٠ والذين زاروا باريس يعرفون مدى ازدحامه . . هل يصدق هؤلاء الذين شاهدوا الزحام في هذه المنطقة اننا استطعنا تصوير المنظر المطلوب كما نريد ونبغى وكان الشارع ملك لنا ؟ ٠٠

لقد شرح «مادرى» المصور لعسكرى الرور مأموريتنا .. فاستطاع أن يوقف حركة المرور في الشارع لمدة نصف دقيقة .. وفي هذه الثواني القليلة كان يوسف قد عادر محل الجواهرجي .. وقد أفسح له الجمهور الطريق ، وخرج وركب سيارته وصورنا المظوب . . دون أن نجرى له بروفات طبعا . . وقد نجحت اللقطة .

# \*\*\*

كنا نستخدم في تنقلاتنا لتصوير المناظر الخارجية سيارة أعدت خصيصا لهذا العمل فيها مكان لحفظ معدات التصوير وفيها صالون فاخر لركوب «الارتست» • وكان في مقدمة السيارة شارة ما يكاد رجال المرور يرونها حتى يفسحوا لها الطريق ويساعدوا ركابها في كل طلباتهم ، • فان رجال المرور هناك يفهمون رسالة السينما ، • ويفهمون اولا وقبل كل شيء رسالتهم ! •

انتقلنا يوما ، الى برج ايفل وبعد أن التقطنا المنظر المطلوب وضع مادرى الكاميرا في صندوقها ووضع الصندوق في مكان من السيارة . وبينما تستدير عائدة بنا . . وبينما أنا أطل على البرج من خلف زجاج النافذة أذا بى ارى حريقا في البرج . .

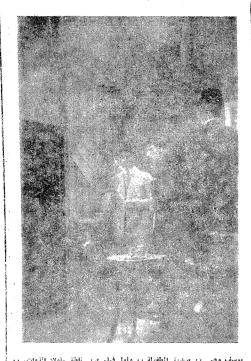

يوسف وهبى ٠٠ صديق الطفولة ٠٠ وأول فيلم عربي ناطق -أولاد الذوات، ٠٠

حريق في برج ايفل . . انه حدث عالمي .' .

وفتح دمادرى، باب السيارة وقفز كالمجنون وأخرج السكاميرا من الصندوق وتناولت حامل الكاميرا وعدونا نحو البرج ٠٠ ووضع مادرى الكاميرا على الحامل وابتدا في التصوير ٠٠ ولكنه لم يصور مترا واحدا لان المشرفين على صيانة البرج تمكنوا من اطفاء الحريق في هله اللحظات اليسسيرة التي انقضت بين اخراج الكامرا من السيارة ووضعها على الحامل . واخذ مادرى يلطم خديه وهسويسيح في حشرجة باكية : ضاعت منى فرصة العمر . . ضاعت ..

فى الحقيقة لقد افلت من يدى المسكين فرصة لاتعوض .. فو مرصة تصوير حريق وقت حدوثه فى احدى عجائب الدنيا .. فلو صور خمسة أمتار فقط للمع اسمه فى انحاء العالم ولاستطاع ان يكون ثروة كبيرة من هذه الامتار الفريدة التى لايستغرق التقاطها آئثر من احدى عشرة ثانية .

#### \*\*\*

انتهينا من تصوير المناظر . . . وبدأت القافلة تعود الى مصر . . فسافر جميع المثلين أولا . . ثم لحق بهم يوسف وهبي الذي كان عليه أن يشرف على ستوديو رمسيس الذي كان في ذلك الوقت في آخر مراحل البناء .

وبقيت وحدى في باريس لعمل مونتاج الجزء الناطق من اولاد الذوات . . كان حذا اول مونتاج اقوم بعمله لفيلم ناطق .

وكانت تعاوني, سيدة فرنسية اسمها (مدام سورير) وهو رابع فيلم تشترك هي فيعمل مونتاجه . . كان العرف في ذلك الوقت قد جرى على ترك فاصل بين كل جزء وآخر قدره ٥ سنتيمترات . . وبعد أن تم لصق الجزئين (مع بقاء الفاصل بينهما) عرضت بعض هذه الاجزاء على الشاشة فلاحظت وجود فراغ كبير لاشك يحدث ساما لدى المتفرج ويقطع عليه انهماكه وتتبعه لحوادث الفيلم . .

فاقترحت على مدام «سورير» أن تقصر هــذا الفصـــل بين الاجزاء الصامتة التي تم لصقها وتوليفها الى بعضها .

فقالت : هذا مستحيل .

قلت : فلنجرب .

وبدأن تجاربنا . . فكانت تجاربنى فى هذه التجارب مرغمة . . وبدأت تقص رغما عنها نصف سم ثم نصف سم من الفاصل . وكنا كل مرة نلصق الجزئين ونعرضهما فنجد تقدما ملموسا وبقينا هـ كذا فى تجاربنا الى ان تقلص الصحت وتناقص من خمسة سنتيمترات الى نصف سنتيمتر وهو أقل جزء ممكن لتوليف اللقطات . وهذا ما يجرى عليه العمل حاليا فى كل ستوديوهات العالم . وبعد أن فرغت من عمل مو نتاج الفيلم بقيت بلا عمل . وبل يقيت رهينة فى باريس بلا مال . . لان حيالة يوسف وهبي المالية كانت سيئة . ولم يكن لديه ما يرسله لسداد تكاليف تحميض وطبح الفيلم وكنت أقوم بهذا العمل فى معامل (اكلي) .

وبقيت اتلقف مايرسله قطرة فطرة . . وادفع نفقات جزء جزء وبقيت هكذا أياما طوالا . . كان يرسل الى كل يوم برقية يطلب منى فيها الحضور لانه كان متلهفا على سرعة اتمام الفيلم . . الى أن انتهى شهران كاملان . . استطعنا خلالهما أن نفى بجميع التزاماتنا . . واستطعت كذلك أن أتم تحميض وطبع الجزء الناطق .

ثم عدت الى القاهرة . . لنبدأ العمل فى الجزء الصامت من الفيلم .

وغريب جدا أننا عكسنا الآية فيدأنا بتصوير الجزء الناطق قبل المجزء الصامت مع أن العكس هو اللي يتفق وأصول العمل الفني الصحيح الذي يستلزم تصوير الاجزاء الصامتة أولا . . ثم جعمل الفيلم كله (سونور موسميقي متكلم) ولكن للضررة أحكاما فلم يكن ستوديو رمسيس قد تم بناؤه قبل السفر . . وقد تكبدت من جراء هذا متاعب لاحمد لها سسواء عند عمل الونتاء النهائي أو أثناء عرض الفيلم .

وكان البلاتوه قد تم بناؤه .. فبدات اعد المناظر .. ولا يفوتني هنا أن أتكلم عن ستوديو رمسيس أول ستوديو سينما في مصر لان كل الافلام الصامتة التي سبق عملها كانت تعد في الخلاء وعلى أسطح المنازل وداخل البيوت الحقيقية · عند نهاية كوبرى

الزمالك (امبابة) استاجر يوسف قطعة كبيرة جدا من الارض اسس فيها مدينة رمسيس الضخمة . . وقد خصص منها قطعة مساحتها اربعة أفدنة لبناء الاستوديو الذي كان يشتمل على بلاتوه واحد كبير طوله ٣٠ مترا وعرضه ٢٤ مترا وارتفاعه سبعة أمتار ونصف المتر . وكانت في منطقة الاستوديو اربعة شوارع كبيرة الاول اسمه شسارع يوسف وهبي وتقع فيه مكاتب الادارة وغيرف الطبع والتحميض وصالة الزائرين والبوفيه . . والثاني شسارع ((وينب) وفيه غرف الممثلات بجميع لوازمها والثالث شارع ((الاد اللقوات)) وفيه غرف الممثلات بحميع لوازمها والثالث شارع رواية (العدالة) وفيه غرف الممثلين . أما الشارع الاخير فهو شارع رواية (العدالة) وفيه جميع الاقسام الفنية اللازمة لصناعة السينعا . . وفي جميع هذه الشوارع كانت توجد حدائق منسقة تنسيقا جميلا وعلي الخشائش الخضراء اعمدت موائد وكراسي كي يستريح عليها الممثلون .

لقد ساعدنى وجودى فى باريس ومصاحبة جاستون مادرى لى على دراسة طريقة العمل فى جملة ستوديوهات ودراسة عمل الديكور .

وعندما بدات في عمل ديكورات أولاد اللوات كنت متاثرا بديكورات باريس ومودات باريس ـ وغنى عن البيان أنه لم يكن في مصر في ذلك الوقت مهندس ديكور ـ فكان هذا العمل على عاتقي أيضا .

واستعنت ببعض النجارين المريين الذين عاونونى فى بناء ديكورات فيلم زبنب الصامت من قبل وكان رئيس هؤلاء النجارين الاسطى جلال خير عون لى فى عملى ، فرغم أن ديكورات زينب كانت مبنية بالطين ، الا أن الاسطى جلال استطاع أن يساير التطوو وسساعدنى فى الديكورات الجديدة التى تعتبر طفرة بالنسبة للديكورات الاولى ـ وحقا أنه لفارق كبير بين ديكورات الطين وهذه الديكورات الفخمة التى تقف على قدميها مع ديكورات ستديوهات باريس ، كانت هسله أول ديكورات كاملة فى أول بلاتوه فى أول ستوديو مصرى ،

وصلت المثلة الفرنسية (اكوليت دارف) الى الاسكندرية - يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٣٢ لاتمام دورها في أولاد الدوات ٠٠ وكان في انتظارها يوسف وهبى وشقيقه اسماعيل وهبى المحامى وزوجتى وانا وجمهور كبير من ممثلى الصحف المرية والإجنبيسة الذين استقبلوها احسن استقبال وفي أيديهم باقات الزهود ٠

وكنت لاتجد حريدة أو مجلة الا وتفرد الفصول الطوال للحديث عن كوليت التي أصبحت بين بوم وليلة فتاة الصفحة الاولى على جميع أغلقة المجلات المصرية . . والتي ملات أحاديثها صفحات عديدة من هذه المجلات . . بل لقد عرضنا في دور السينما صسور استقبال كوليت وكنا قد التقطنا لها فيلما قصيرا عند وصولها . وبدأنا في تصوير المناظر التي تشترك فيها . . وبينما نعن في زحمة العمل في الاستوديو إذا باخوان رئيسي (سبيرو وديمتري) أصحاب سينما ووبال والمتروبول ( دور عرض الدرجة الأولى في ذلك الوقت في داريهما ، وفي اليوم التالى اذا بكل الصحف تنشر أن سسينما في دايم لتأربو لو تفاحران بأنهما انفردتا بحق عرض أولاد الذوات في القاهرة . .

وكانت الولائم والدعوات تنهال عليها من كل مكان ٠٠ فكانت تلبيها جميعا حتى لقسد غرقت بين تلال الاوز والديكة الروميسة والكباب وغيرها من الوان البلخ الشرقي ٠

ولاحظت أن كوليت بدأت تسمن ونبهتها الى أن البداية هى بداية النهاية لفتاة الشباشة . . فكانت تقول أنها لاتستطيع انتقاوم أغراء الطعام المصرى .

وانطلقت كوليت رغم تحذيراتي المتكررة تلهو في القاهرة .

حددنا الماشرة من صباح أحد الايام لبدء العمل في الاستوديو وكانت المناظر المطلوب تصويرها لكوليت ، التي كان عليها أن تحضر الى الاستوديو قبال العمل بساعتين عنى الأقل لعمل مكياجها ، وكانت تقوم به بنفسها . ومضت ساعة . وساعتان . ثم حضرت ٠٠ وكانت هذه أول مرة منذ عملت معى سواء فى مصر أو فى فرنسا تحضر متأخرة عن موعدها وتسللت الى حجرتها له المكياج ولكن ما أن علمت بوصولها حتى ذهبت اليها لتوبيخها على هذا التأخير . . وماكدت أراها وأرى عينيها المتورمتين الحمراوين من أثر السهر حتى قلت لها في غضب :

ـ شوفى عنيكى ٥٠ حضرتك الظاهر ناسية الك جاية تشتفلى فى الاســتوديو ، وفاكرة الك فى نزهــة ٥٠ حضرتك بالشــكل ده ماتنفعش ممثلة سينها ٠٠

فبكت ٠٠ واسترسلت في نُشيج وعبويل لشبدة لهجتي وقسوتي في مخاطبتها ٠٠ وتركتها وانصرفت ٠٠ وبعد دقائق حضر الى اسماعيل وهبي وقال:

ــ تعال يامحمد صالح كوليت ، لانك أهنتها اهانات كثيرة .. وهي بتعيط ومش مهكن حاتعرف تشتغل بالحالة دى فرفضت ــ طبعاً ــ رغم الحاحه ،

وفى منتصف الواحدة بعد الظهر حضرت بعد أن اتمت عمل مكاجها ١٠ فنظرت لشكلها ١٠ ولعينيها المسهدتين المكدودتين ١٠ ورفضت التصوير واوقفت العمل وامرت العمال والكهربائيين والمصورين بالانصراف للغداء . .

كانت صــده شديدة لها ٠٠ وفجاة بدت كالمدعورة الخائفة (ليس لأجرها في الفيلم مثلا) ، ولكن لأن نقــابة السـينمائين في فرنسا اذا علمت أن مخرجا أوقف العمل ورفض تصــور ممثلة بسبب مسلكها وعدم احترامها لقواعد العمل ومواعيده ، فان النقابة توقع عليها جزاء رادعا وتوقفها عن العمل مدة معينة ٠٠

 فذهبت الى غرفتها وأغلقت الباب عليها ٠٠ ساعة وساعات ٠٠ وعلمت أنها أخذت و حمام ، وعادت الى عمل الماكياج من جديد، وحضرت وقد تحسنت حالتها وعادت الى بهجتها وجمالها وكنها كانت تتعثر خجلا ٠٠ وبدأت العمل ٠٠ وعادت طفلة كبيرة، مرحة وأقبلت على تطلب منى أن أعلن رضائى عنها بأن أسمح للمثلين والعمال والموظفين أن يشربوا شمبانيا على حسابها ٠٠

ـ شـــمبانیا ۱۰ لیــه ؟ انتی فاکرة آنك فی باریس ۰۰ ؟ شربوا كازوزة معلهش !!

وقلت مندهشا:

انتهى تصوير الفيلم وبمعنى أدق المناظر التي تشميترك في تمثيلها كوليت ، طابت لها الحياة في مصر البلد المضياف المسرف في كرمه ١٠ لهذا فكانت تحاول أن تمد اقامتها في مصر الى أطول مدة ٢٠ م. كرة ١٠ م.

ولكن المصاريف التي كانت تتقاضــــاها كوليت يوميا كانت باهظة ، ولعلها هي السبب الذي دفعنا الى التعجيل بسفرها ٠٠

وعند سميفرها إنهالت عليها الهدايا ١٠ الثمينة النادرة ٠٠ وسافرت وهي تحمل لمر أجمل الذكريات ٠

وبعد تصوير جميع المناظر الداخلية والخارجية بدأنا في عمل المونتاج والطبع والتحميض ٠٠ فقد كنا في سباق مع الزمن ٠٠ كنا نستفل كل دقيقة من الليل والنهار في العمل ٠ كان علينا أن نقدم لمصر أول فيلم ناطق ٠٠ وكان فيلم و أنسسودة الفؤاد ، في طريقه الى الاتمام ٠٠ كنا نحن ومنتجو أنشودة الفؤاد نتسابق ٠٠ ومن يكتب له الفوز في السباق سيكون حديث مصر كلها ٠

لقد تحققت أمنيتنا ٠٠ وعرض أولاد الذوات في اليوم الذي حددناه ، بينما عرض أنشودة الفؤاد بعد ذلك بشهر ( في ١٤ ابريل سنة ١٩٣٢ ) ٠

وشبهدت سينما رويال في ١٤ مارس سنة ١٩٣٢ هذه الباكورة التي قدمها يوسف وهبي لبلده وحقق بها أمنية جاشت في نفوسنا وكانت حفاوة الصحافة بفيلم « أولاد الذوات » المتكلم ، كانت مثل حفاوتهم بفيلم زينب الصامت ٠٠ فكلاهما كان جديدا على الناس ٠ وفجاة حدث حادث غريب ٠٠ فقد حقد وكلاء توزيع الأفلام الجنبية على هذا النجاح الساحق لفيلم مصرى يتكلم بالعربيه ، واذا بهم يوعزون لبعض الصحف التى تصدر في مصر باللغة الفرنسية ، كن تهاجم الفيلم • وكانت جريدة « لا بورص » هى البادئه بالحيلة في صفحاتها الاولى • وهذه ترجمة ما كتبته نقلا عن جريدة المقطم بتاريخ ٣٠ مارس ١٩٣٢ « أذا تركنا جانبا الوجهة الفنية التى عليها الفيلم « أولاد اللوات » وهى تعد عتيقة مضحكه ، فنحن نبعد أن هذا الفيلم هو على مثال افلام روسيا الشيوعية التى تترك الفن للفن الفيلم هو على مثال افلام روسيا الشيوعية التى تترك الفن للفن للوبهة المراة الأوربية وبخاصة الفرنسية ، فمثلوها تخرب البيوت لكراهية المرجل ضحيتها الى المدار والى الجريمة والى المورد والى المجرية والى المورد والى الجريمة والى المورد والى المجرية والى المورد والى الموردة والمردد والمردد والموردة وال

ولكى يستكملوا المظاهرة وضعوا بطريقة كلها عبث الأطفال جميع الرذائل وضروب الخسسة فى شخص تلك المرأة وعهدوا به للمدهوازيل كوليت دارفى التى قامت به عن طيب خاطر وهو موضع العجب .

ثم نشرت جريدة « القطم » النبأ التالى :

« قلم بعض الأجانب شكوى ال وزارة الداخلية من فيلم اولاد اللوات وقالوا ان فيه تعريضا واسبابا للنفود ٠٠ » الغ ٠

فنديت الوزارة جناب « الستو جوايفق » ومعه أعضاء الملجنة المختصة يهذه الأمور فذهبوا يوم الأربعاء الى سينما متروبول سيث



أمينة رزق بدلا من بهيجة حافظ ٠٠ لأول مرة في « أولاد الدوات » ٠



أحد الديكورات التي كنت أهتم بها في بداية الفيلم المصري ٠٠

عرض الفيلم عليهم فحكموا بأن ليس فيه ما يستحق الاعتراض أو المؤاخذة على ألمرأة الفرنسية وأكدت اللجنة أجازة الاســـتمرار مي عرضه على انظار الجمهور!

وكان قد حسدت على أنر هسده الحملة ، أن أوقفت وزارة الدخلية الفيلم ، في أول يوم من عرضه الثساني بسينما متروبول في الحفلة الصباحية ، وحدثت في البلاد هزة كبرى لهذا المنع ، أفادت الفيلم فائدة عظيمة ، حتى أن صاحب السينما كان يفرح كلما أدى ضغط الجمهور الى تحطيم الأبواب الزجاجية للسينما ، وتمنى أن تحطيم أبوابه كل ليلة . •

وصادف عرض الفيلم ، بعد هذه الأحداث اقبالا ضيخما في الاسكندرية والاقاليم ٠٠

وقالت مجلة « الصباح » في اقتتاحيتها عن هذا الحادث تعت عنوان « الاجانب والسينما في مصر ... حملة الحقيد والغيظ على الأفلام المصرية العربية » •

د لقد كنا الى آخر لحظة نحسن الظن او نحاول ان نحسن الظن بجماعة الإجانب الذين يحترفون السينما في مصر الذين يعيشون من وراء مايدره عليهم المريون من أموال وفيرة ، وطالما أغيضنا أعيننا عن كثير من الجرائم التي يرتكبونها ويعتدون فيها على كرامة المصرى وما يجب أن يكون له من احترام وتوقير في بلادهم .

أهملوا اللغة العربية وهى لغة السواد الاعظم من أبناء البلاد ، فان ظهر صقى احد افلامهم ، كانت على شاشة جانبية ، وبحروف سقيمة ، واسلوب ركيك ، بل ولاتتهش عباداتها مع المناظر المروضة ، فلما ثارت الامة لكرامتها التي امتهنت مرادا ، وقامت تحتج على لسان صحافتها تارة ، والأفراد الذين يغشبون هذه النور من المصريين تارة اخرى ،ادعوى هؤلاء عن غيهم، ورجعوا بعض الشيء الى صوابهم، وحملوا مكرهين على مراعة مبادى، الواجب واللياقة ١٠٠ الله ،

وكما نجح عرض الفيلم المتكلم الأول في مصر صادفه نفس التوفيق في البلاد العربية كلها وقد حدث أثناء عرضه في بغداد نقاش بين بعض الشباب العراقي أدى الى أن أطلق أحدهم الرصاص على معارضه قائلا : خذ هذه نيابة عن يوسف ، وخذ الثانية نيابة عن أمينة رزق ، وقد نقل الشأب المعتدى عليه الى المستشفى بجرح

ني قسه • ورغم صلح الطرفين ، فقسد حكمت المحكمة على الذي تحس و لاولاد الذوات ، الى حد اطلاق النار بغرامة عشرين دينارا •

وقد تكرر ما حدث لفيلم زينب مع فيلم أولاد الدوات ، اذ باعه يوسف وهبى ، لمتعهد الحفلات « صديق أحمد » •

والله وحده يعلم ماذا ربح د صديق أحمد ، وما حل بفيلمي
 زبنب وأولاد الذوات بعد هذه الصفقة ،



صورة تذكارية تجمع العاملين وأبطال « الوردة البيضاء ، في باريس ٠٠



محمد عبد القدوس شخصية لكاهية خسرتها السينما الصرية ٠٠



عند ما تكلم الفيلم العربى - أول ما تكلم - في فيلم أولاد النوات ، وتحمس له الشعب كله في مصر والخارج حدثت فترة رهبة من الصمت السينمائي ، تشنبه ما حدث ، معد ظهور فيلم ونبا الصامت

لقد أثبت ، أننى أسنت مقامرا كهؤلاء الذين تهافتوا للوقوف حول الكاميرا ، بامل اصطياد ثروة واستثمار هذا التحدث الجديد في حياتنا ، وهو السينما ، التي أصبح اسمها يتردد بين الناش في كل مكان من كثرة مانشر في الصحف ، وفي اعلانات الطريق ، عرفني كثير من أفراد الشعب كشان جمهورنا الطيب مع أصحاب الشهرة ٠٠ كل هذا كان يحدث في الطريق ، أو في السينمات التي تعرض « أولاد اللوات » حتى اذا وصلت الى البيت واجهتني حقية مرعبة ، وهي أنى لا أملك مالا أواجه به أعباء الحياة ٠٠

لم أحصـــل مقابل اخراج الفيلم على شء غير مصـــاريفي الضرورية في السفر والاقامة · فلما انتهى الفيلم الى الشـــاشة عدت بجيوب خالية · ·

وكانت زوجتى الحبيبة تعلم هذا وتحاول أن تسد ثغرة انعدام مورد الرزق بمجهود غير عادى تبذله لكى يبدو بيتها أنيقا • لم تكن حين تزوجت قد باشرت أى عمل من أعمال المنزل • فلما جات الى مصر بدأت تتعلم شئون المطبخ ، وما أن وصلت حالتنا الى هــدا الموقف المالى الذى يشبه الافلاس ، كانت أرخص الوجبات ، التى

تعدها بنفسها هي العدس ، لكل الوجبات · يوما بعد يوم وأسبو وأسبوعين ·

وذهبت الى يوسف وهبى أسأله :

\_ وماذا بعد ؟ ٠٠ يوسف غارق في المسرح ، الذي استغرقن أضواؤه ونجاحه فيه كل تفكيره ٠٠

كانت الصحف قد نشرت أن « فيلم رمسيس » التالي سيكون أولاد الفقراء ٠٠ ودفع يوسسف الرواية المسرحية لكي أعمس السيناريو اللازم لها ٠

لكنى لم أجد حماس يوسف القديم · دار بيننا حوار ، من منظر للزار يظهر في الرواية · · قال يوسف :

ــ لا لا يا محمد ، بلاش الزار ١٠ الداخلية لا توافق على عرض مثل هذه المناظر في السينما ٠٠ قلت له :

ان في الامكان أن نجعل منظر الزار يبدو رائعا ، دون أن يثير أي انتقاد وهذه مهمة السينما ٠٠ ضربت له مثلا بحادث قتل ، يمكن أن يعرض سينمائيا ويفهمه الجمهور ، بكل تفاصيله ، دون عرض قتيل ودماء ، وأدوات قتل ٠٠ جمل ٠٠ نعم جمل يسمعد سلالم عالية ، وهو منظر يأخذ بلب الجمهور ، ويعرف أن هيم الجمل هو الذي تطلبه • كودية » الزار للتضحية به ٠٠ ولا داعي لاطهار باقي التفاصيل ٠٠ وهكذا ولكن يوسف ، بدأ متبرما ، وأكد حذف هذا المنظر ٠

أدركت أن المسافة السسينمائية بعدت بيننا ، وأن الله لم يخلق للانسان قلبين في جوف ٠٠ قلب للمسرح يدق بعنف وآخر للسينما ، لا يكاد بدق ٠

ونظرت حوالى ، فوجدت أفلاما تؤخذ مناظرها على سلطوح المنازل ، أو فى قصور بعض الأثرياء ، و « البلاتوه ، الوحيد الذي ينى فى مصر قد تحول الى مخزن لمناظر مسرح رمسيس ، واستمرت هذه الحالة العصيبة شهورا ·

وذات يوم دق جرس التليفون ، واذا المتحدث صديق الطفولة • • « **توفين المردنل** » • ــ آلو أنا توفيق ٠٠ أنا عايز أقابلك لأمر هام جدا ٠٠ ــ خير ٠٠ مش ممكن تقول عليه بالتليفون ٠

ـــ لا ۰۰ ده سری جدا ۰۰ التلیفون ماینفعش ۰۰ سازورك بعد الظهر ممكن ؟

\_ أهلا وسهلا ٠٠

وحضر توفيق في الموعد · وقال وهو يكاد يهمس في أذني مم اننا كنا بمفردنا ·

\_ عبد الوهاب عاوز يعمل فيلم وعاوزك انت تخرجه ٠٠ عندك مانم ؟

ــ ولماذا وقع اختياره على ؟

\_ أولا لانك مخرج أولاد النوات وثانيا لايوجد مخرج سينمائي غيرك ·

\_ أنا أرحب بالفكرة جـدا ٠٠ وسأكون سعيدا اذا أخرجت خيلما له ٠٠

كان ذلك فى أواخر سنة ١٩٣٢ ٥٠ ولم أكن قابلت محمه عبد الوهاب قبل ذلك الا مرة واحدة فى احدى ليالى فبراير ١٩٣١ وبالتحديد يوم أول فبراير من تلك السنة ٥٠ فى الزقازيق ٥ كنت خلالها أعمل مع المصور حسن مراد فى فيلم (التعاون) ٥٠ وبعد آن فرغنا من التصوير أخبرنى حسن أنه ستقام فى المساء حفلة غنائية كبيرة سيحييها المطرب محمد عبد الوهاب ٠

كنت بعيدا جدا عن عالم الغناء ودنيا الطرب ٠٠ ولم أكن قد رأيته قط الا من خلال الاعلان عن حفلاته التي يحييها أو في الصحف ١٠ كان عبد الوهاب في تلك الفترة يصافح يد المجد والشهرة ١٠ ويشد عليها في حرارة ، كانت أشهر أغانيه في ذلك الوقت « كلنا نحب القمر » - « يا جارة الوادى » - « على غصون البان » - « خايف أقول الل في قلبي » - « اللي انكتب على الجبين » ٠ فتاقت نفسي الى سماخه ، بل والى مقابلته ٠٠ وكان ينزل ضيفا على الإستاذ فكرى أباطة المصافى ( ولم تكن الصحافة قد اختطفته من المحاماة ) في منزله بالزقازيق ٠٠

فنهبت اليه ٠٠٠ وجلس يحدثنى عن فيلم زينب الصامت ويبدى اعجابه بمناظر الريف التى عرضها الفيلم وكان عبدالوهاب لا يزال نائما حتى ذلك الوقت ٢٠٠ كانت الحجرة التى ينام فيها عبد الوهاب مغلقة النوافذ ٢٠ وعلى النوافذ ستائر مسدلة ٢٠ وكان الظلام دامسا فى تلك الساعة من ساعات النهار ٢٠ وعجبت كيف ينام عبد الوهاب الى ذلك الوقت وفى ذلك الجو ؟

وجدته شابا رقيقا في غاية الرقة ٥٠ هادئا ١٠٠ على تفسط وافر من الأدب ١٠ اعجبتني نبرات صـــوته المليء ١٠٠ المعبر ١٠٠ القوى ١٠٠ ...

وبدأنا ندردش ٠٠ عن السينما ٠٠ وعن فيلم زينب ٠٠ ثم سألنى عبد الوهاب في بساطة :

ــ مش ممكن يا أستاذ تصورلى فيلم قصير عن حياتى الخاصة ٠٠ ــ فعلا دى فكرة كويسة ٠٠ وتبقى ذكريات جميلة لك في المستقبل !

وحان موعد العشــاء فدعينا جميعا الى مائدة أباظية متخمة بالوان الطعام الشرقى الفاخر ٠٠ ثم توجهنا جميعا الى مكان الحقلة ٠٠ شادر كبير أعد خصيصا لهذه المناسبة

وغنى عبد الوهاب فابدع ٠٠ وكانت هذه أول مرة فى حياتي أسمع عبد الوهاب ٠٠ بل كانت أول مرة فى حياتي أسمع عبد الوهاب ٠٠ بل كانت أول مرة فى حياتي أسمع فيها مطربا يغنى للجمهور فى حفلة عامة ٠٠ ورغم اعجابي بغنائه الا انى شعرت باعصابي تكاد تتحبس من صياح الجمهور وهتافه وصفيره وطرابيشه ١٠ التى كانت ترمى اعجابا وطربا الموم ذلك فقد خفف عنى هذا الضيق صوته القوى يحلق فى جو ذلك الشارد الذى كان يضم آلاف المستمعين ٠٠

# هذه قصة اللقاء الأول مع عبد الوهاب •

لم أره بعد ذلك ٤٠٠ لانى سافرت الى باريس وانشـــغلت فى اخراج و أ**ولاد النوات** » ١٠٠ الى أن اتصل بى المرحوم توفيق الموذيل فى ذلك اليوم ١٠٠ وبعد مضى حوالى عامين على مقابلتى له ٠ وبعد يومين من زيارته لى اتصـل بى تليفونيـا وقال ان ع**بــــ الوهاب** سيحضر لمقابلتك فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ·

وانتظرت عبسه الوهاب في الموعد ١٠ لكنسه لم يحضر ١٠ فتضايقت كثيرا ١٠ لاني أحب احترام المراعيد و بعد حوالي ساعة الصل بي توفيق تليفونيا وقال ان عبدالوهاب سيتأخر لأنه سيشاهد مباراة كرة وقد موكانت لا تفوته مباراة في كرة القدم ١٠ وكانت مشاهدتها مودة تلك الأيام أيضا ٠

وعندما حضر عبد الوهاب والمرحوم توفيق ، وبعد أن أخذنا مكاننا من الصالون الصغير بادرني قائلا :

\_ أرجوك تقفل الشبابيك!

أغلقت الشبابيك ٠٠ دخلت زوجتي فقدمتها اليه ٠٠٠

طلب منها أن تمتنع عن التدخين ٠٠ فأطفأت السيجارة ٠

استاذن منى ان ارفع من أمامه زهرية الورد ٠٠ كل هسلنا وهو يضع على فعه منديلا باستمرار ٠٠ بل لم يخلع البالطو رغم أنه في الصالون ٠٠ قدمت له القهوة فامتنع عن شربها ٠٠ وفجاة طلب كاس كونياك ٠٠ رشها على يديه ورفعها الى أنفه ٠ وأدركت مع زوجتى أنه يخشى الميكروبات ؟؟!

أدركت من تصرفاته هذه ومها سبق أن رأيته في الزقازيق أنه « دليكات » جدا وقلت لنفسي ماذا سمسيفعل هذا الدليكات في السينما ؟

ثم عرض على أن آخرج أول أفلامه ٢٠ كررت ترحيبى بالفكرة لإنه سيكون الفيلم الفنائي الأول ٢٠ وللمطرب الأول ٢٠

ثم طلب منى أن أزوره فى منزله للكلام فى التفاصيل · بعد انصرافه قالت زوجتى :

ـ مش ممكن تشتغل مع الراجل ده !!

قلت لها: أنَّه مطرب كبر جداً ١٠٠ ومن صالحي العمل معه ٠ كنها صممت على الرفض ٠٠ وأصررت على العمل معه ٠ وذهبت الى متزله بالعباسية بشارع سوارس بك نمرة ؟ . . فاستقبلنى عند المدخل الشيخ حسن عبد الوهاب ( بعمامته وكان نم يخلعها بعد ) وما أن مددت يدى لأصافحه حتى اهسك بها بين يديه وبدأ يتمتم بقراءات وأدعية لم أسمع منها شيئا وان كانت شفته تتحركان باستمرار ٠٠ وبعد ذلك عرفت أنه كان يدعو الله أن يوفق بينى وبين عبد الوهاب وأن أقوم أنا بالذات باخراج الفيلم .

كانت تحركاتنا واتصالاتنا محاطة بتكتم شديد وبعد أن تكلمنا طويلا في الموضوع استقر رأينا على أن يتم اخراج الفيلم في باريس لان مصر حتى ذلك الوقت لم يكن فيها سستوديو للأفلام الناطقة ١٠٠ ثم طلب منى عبد الوهاب أن أذهب لشركة بيضافون بشارع الموسكي للكلام في التفصيلات الأخرى ٠

وفى شركة بيضافون ٠٠ بعد أن تلقيت التحيات والذى منه ٠٠ انشغلوا فى مسألة يبدو إنها كانت هامة وخطيرة لقد كانوا يشترون أقة تفاح من بائم متجول :

- \_ بكام أقة التفاح
  - ـ خمسة صاغ
- ــ لا أربعة صاغ بس ٠٠
- خمسة صاغ الا مليم يفتح الله
- \_ طبب علشان خاطرك أربعة ونص
  - ۔ يفتح الله

واستمرت المساومة وقتا طويلا مما اضطر البائع الى أن يجمع صندوق التفاح وينصرف ٠٠ فامسك أحد المسترين بتلابيبه ٠٠ وجدبه منها الى الداخل ٠٠ وبدأ يساومه من جديد ٠٠ بين ايمان الطلاق من المبترى ١٠ استمرت الطلاق من المبترى ١٠ استمرت الساومات والمفاوضات نصف ساعة كاملة استطاع المسترون أن يخفضوا ثمن أقة التفاح (قرش تعريفة ) كاملا غير منقوص ٠٠ وبعد أن قبض البائع أربعة قروش ونصف القرش تنفس بعمق وحمل صندوقه وانصرف • في هذه الفترة الطويلة كانت روحى قد بلغت الحقوم ٠٠ فاستأذنت دون أن أنطق بحرف واحد بشأن الموضوع

الذى حضرت من أجله ١٠٠ انصرفت وقد قررت عدم اخراج الغيلم لان العمل فى السينما يختلف كثيرا عن شراء أقة تفاح! • وقد تكون مناك لقطة ، أنفقنا فى تصويرها ٢٠٠ جنيه ثم نلقى بها فى سلة المىلات •

وذهبت الى عبد الوهاب ٠٠ واعتذرت عن عدم استطاعتى اخراج فيلم فى مثل هذه الظروف فانطلق فى قهقهة عالية قائلا : لا يا أستاد كريم انت مالكش دعوة بيهم دول مجرد موزعين ٠٠ وكل ما يلزم لانتاج الفيلم اطلبه منى شخصيا ٠

ثم طلب أن أزوره بعد يومن للتوقيع على العقد الذي كنا قد اتفقنا على كل شروطه ماعدا مسالة واحدة هي أجرى .

وفى الموعد المحدد كان العقد مكتوبا ووجدت الاجر المحـــدد مبلغ ٤٥٠ جنيها بدون السيناريو · ورغم ضآلة المبلغ فقد وقعت · كان يهمنى أن أعمل مع عبد الوهاب · كان ذلك · · بالتحديد يوم ١٢ يناير سنة ١٩٣٣ كانت مدة العقد ستة أشهر ·

لقد بحثنا كثيرا عن رواية تصلح لهذا اللون من الافلام فلم نجد ٠٠ وكان علينا أن نتصرف ١٠ أن قصة الوردة البيضاء ليس لها مؤلف واحد ١٠ فقد اشترك في تاليف القصة والعواد سليفان نجيب والمرحوم توفيق المردنلي وأنا ١٠ بل وعبد الجوهاب نفسه واحدى السيدات ١٠ وكان يحضر اجتماعات التاليف في بعضر الكويان بعض المارف ١٠ كانوا يتدخلون في المنافشات ١٠ وكنا في كل المجالس انتكلم ونناقشي موضوع الرواية ١٠ فكانت افكارنا تنتشر ١٠ ومن الضحك المبكى أن بعضي هؤلاد المارف نسب لنفسه تاليف الرواية بل وازيد من هذا فان بعضي الناس المنفوا النباية ٠

وانهالت علینا الشکاوی ۱۰ وعرائض الدعاوی کالمطر ۱۰ کل واحد یقول آنه مؤلف الوردة البیضاء ۱ وبعد أن انتهينا من تأليف الرواية وحددنا المواقف الغنائية الصل عبد الوهاب بأحمد رامي وطلب منه تأليف الأغاني ٠٠ لنترك رامي يروى قصية هذه الأغاني بأسلوبه الممتع نقلا عن سيناريو دالوردة البيضاء ٠٠٠ د الوردة البيضاء ٠٠٠

- رامی ۰۰۰
  - برانعيد ٠٠٠
- أريد منك بعض القطع الغنائية ؟
- ولكنك تعلم انى لا اجد الشعر اذا طلبته ٠
- هذه القطع من أجل الفيلم الذي أود اخراجه ٠٠
- .. ولكنى في حالة نفسية لا تنزع بي ال نظم الاغاني
  - .. هذه قطع لها مناسبات واود ان تندمج فيها ·
    - \_ هل يطل القصة شقى ؟
      - \_ نعم ••
    - هل حرم حبيبه آخر الأمر ؟
      - \_ نعم ٠٠
      - ـ ماهی شخصیته ؟
      - ـ فنان موسيقار ٠٠
    - .. قص على شينًا من خبره ..
- لا أملك أن أعطيك صورة كاملة وأرى أن تقابل كريما ٠
  - وبدًا كريم يقص على القصة :

«وعند دخوله الدار وقع نظره على غادة تنزل السلم حتى اذا انتهت من درجاته انفرط العقد الذى يطوق جيدها وتناثرت حباته .. فاخد يجمع ماتناثر حتى بقيت واسطة الفقد .. فظل يبحث عنها حتى وجدها في منبت شجرة منالورد الابيص .. وناولها الحبة فقطفت وردة من تلك الشجرة وقدمتها اليه ..

- هلم وردة الحب الصافى •
- ـ وبعد ذلك تقدم الفتى ٠٠ .
- ارجوك أن تقف عند هذا الحد ١٠٠ أن شاء الله أراك قريبا ، وتركته ثير

مضيت انظم القطعة الاولى واذكر انها فاضت على لسانى ٠٠ وقابلت عبد الوهاب وقرأت عليه النطبة فقال باق اقرأها على كريم بالتليفون ١٠ وكانت اغتية د ياوردة العب الصافى ء ٠

طلبت مشاهدة عبد الوهاب وهو يغنى فى حفلة عامة لسبب مهم جدا فى نظرى اذ آننى أعرف أن أكثر المطربين يقلبون سحنتهم وهم يغنون أو تبدو تقلصات فى عضالات وجوههم أو يفتحون أواههم بشكل منفر الى آخر هذه الصور التى تبدو على وجه المطرب وهو يغنى • وكنت أخشى أن يكون من هذا النوع • ولم التفت الى هذه الناحية عنالما كان يغنى فى الزقازيق • فكان لابد من مشاهدة وجهه أثناء الفناء حصوصا وان الأغانى والموسيقى والحوار فى ذلك الوقت كانت تسجل مع الصورة فى آن واحد •

وفى اللوج الأول فى مسرح حديقة الأزبكية فى احدى الأسسيات تنت جالسا مع المعلم « عدمه عبد الفتاح » وكان مقاولا مشهورا من المعجبين بصوته ٠٠ أشساهده يغنى ٠٠ وكان سرورى عظيما حين وجدت وجه عبد الوهاب طبيعيسا لا يتغير ولا توجد فيه أى تجاعيد منفرة ٠٠ وهكذا اجتاز الوجه الجديد محمد عبد الوهاب الاختمار الأول بنجاح ٠

ما أن فرعنا من مشكلة تأليف الرواية حتى واجهتنا المشكلة التانية ٠٠ من تكون بطلة الوردة البيضاء ؟

ان عندى عشرات الصور لآنسات من عائلات طيبة ١٠ محافظة وليس من حقى نشر صورهن ١٠ معظمهن جميلات ١٠ صالحات للظهور أمام عبد الوهاب ١ ولكن لكل منهن عيبها الخاص أو مشكلتها الخاصة ١٠ فهنه مخطوبة وخطيبها سيفسخ الخطبة ان هي اشتقلا في السينما ١٠ وهذه تقدمت دون علم أهلها ١٠ وهذه لها مشكلتها العائلية التي تحول دون تقديمها للسمينها ١٠ وتلك بنت ذوات دلوعة ١ وطال بحثنا عن البطلة المنتظرة وشاركتنا الصحافة في البحث عنها ١٠ الى أن تقدمت نجلاء عبده كريمة المرحوم طانيوس عبده فاتفقنا معها فورا ١

أما باقى أبطال الفيلم فكنت قد تصورتهم أثناء التأليف وحددت أدوارهم استنادا الى شخصياتهم وهم سليمان تجيب ومحمد عبد القدوس والمرحوم توفيق المردنلي ٠٠ وهؤلاء كانوا يعملون في السينما لأول مرة ٠٠ أها دولت أبيض وذكى رستم فقد سبق الهما الظهور معى في فيلم زينب الصامت .

بدأنا العمل في يوم الأربعاء ١٢ **مارس سنة ١٩٣٧** وكنا نصور المناظر الخارجية في مناطق « اللاهون » و « السيئين » و «فيديمين» • • واعتقد أن أجمل المناظر الريفية الطبيعية في مصر كلها تقع في حدد المناطق الرائعة •

بعد أن فرغنا من تصوير المناظر الطبيعية بدأنا فى تصوير المناظر الطبيعية بدأنا فى تصوير بعض المناظر الرائعة لهما ٠٠ وفوجئنا بموض نجلاء بطلة الفيلم ٠٠ كان مضها خطيراً حقا ، تيفود ٤ ٠٠ ولما كنا نعلم أن التيفود فى ذلك الوقت كان يتطلب علاجا وفترة نقامة قد تصل الى ثلاثة شهور فلك اضطررنا مرغين الى استبدال البطلة ٠٠ وكتمنا الخبر عن نجلاء حتى لا تتأثر بالصدمة ، لانها كانت تهوى السينما جدا ولو عرفت أننا أعطينا دورها لغيرها لماتت كهدا .

ارتبك العمل ٠٠ وبدأنا من جديد نبحث عن بطلة ٠٠ وبدأت الصحف ترشيح آنسات من جديد ٠٠ ولكنا لم نوفق الى اختيار واحدة الى أن اتصللت بي دولت أبيض وقالت لى أن شخصا اسمه ه شلحط ، عرفها بانسة اسمها « سميرة خلوصي » تصلح للحلول محل نجلاء ٠٠

فقابلت سميرة ٠٠ وكان عمرها أصغر من ١٦ سنة ٠٠ وبعد اجراء التجارب اتضع أنها صالحة ٠٠ وهي من أم فرنسية وأب مصرى انفصلا بالطلاق منذ مدة طويلة ٠٠ وكان علينا أن نحصل على موافقة ولى أمرها ١٠ ووقعنا في حيرة ١٠ هل تكفي موافقة أمهام لابد من موافقة الاب كذلك ؟ وبعد دراسة المشكلة قانونا أضطررنا الى البحث عن الآب وهو من كبار الشخصيات ٠ وكانت مفاجأة لنا حين وافق ورحب بالفكرة ٠

واتفقنا مع سميرة على الأجر متضمنا ثمن الملابس الملازمة للتمثيل واشمرطت على والدتها وهي تتسلم المبلغ المدفوع أن تنتقى أفخر الملابس لأن سميرة تمثل دور كريمة « اسماعيل بك ، وهو من كبار الأثرياء فلابد أن تكون الملابس بفتة من النوع الفاخر ، وقد ذهلنا ونحن نستعرض الملابس التي أحضرتها سميرة ووالدتهما ٠٠ كانت كلها ملابس من النسوع الرخيص والذي لا يتناسب اطلاقا مع مستوى الشخصية التي تمثلها وذلك لأن الأم اشترت بالنقود التي دفعناها ملابس لها ، وقبعة ، واشترت لابنها ملابس كذلك ، أما سميرة فكان نصميها بلوزة حمراء اللون في غاية البساطة ٠٠ فاضطررنا الى اعداد ملابس فاخرة على حسابنا ٠٠ ولعل الذين يشاهدون حرصي حاليا أن أختار بنفسي ملابس المطلات يذكرون أن السبب هو معمرة خلوصي !

#### 杂杂类

فصورته في حديقة منزله وتولى • كوداك ، تحميض وطبع هذه البروفة ٠٠ وفي اليوم المحدد لعرضـــها ذهبنا عبد الوهاب وأنا وبعض الاصدقاء الى مقر شركة كوداك فاذا الصور واضحة ناطقة ٠٠ والوجه معبر ٠٠

وقد يعتقد البعض أن مسألة تصوير عبد الوهاب ستكون سهلة وهينة لاسيما بعد هذه التجارب العديدة ولكن الامر على عكس هـذا الاعتقاد تماما .. فقـد واجهتنا مشكلة كبيرة .. الصبحت بعد ذلك شهيرة وكتبت عنها معظم الصحف .. تلك هى مشكلة ((سوالف)) عبد الوهاب التي كانت تتدلى على صـدغيه محاذية لأذنيه ، وكانت طويلة على غير المالوف ..

لقد رفضت أن يظهر بهانه السوالف . . التى أصبحت موضة بين الشبان وطلبة المدارس تقليدا لعبد الوهاب . . ورفض أن يقص السوالف . . وبدانا في نقاش وجدل امتد لايام بلاسابيع . . أنا مصمم . . وهو مصمم وكان يقول وهو يحاورني .

... ياأستاذ كريم عبد الوهاب مشهور بالسوالف دى ٠٠ ولما أقصها ماابقاش عبد الوهاب !!

ـ يااستاذ عبدالوهاب ، دورك في الوردة البيضاء دور شاب

كاتب في دائرة والسوالف دى رمّ للفنانين . . وهذه لاتتفق مع شخصيتك في الفيلم .

و وبعد مجهود كبير اتفقنا على حسل وسسط ٠٠ ان تقصر السوالف ٠٠

ولاأنسى اليوم الذي حضر فيه الحلاق ٠٠ وعندما شرحت له المطلوب واقترب منسه القي بالموسى على الارض وقال في هيسساج وثورة :

ـ لا ياأستاذ ٠٠ حرام ٠٠ ماأقعرش ٠٠ انا مااتحملش مسئولية قصها ٠٠ حرام ياناس ٠!!

وبعد مجهود مضن استطعنا أن نقنع الحلاق بتحمل المسئولية .

وكان الحلاق لايفتا يردد : حرام ياناس . . حرام عليكم . . ـ فكنت أقول له : قص باراجل .

وتم قص السَّـوالف ٠٠ وَبدأت الاحتجاجات تنهال على من كل مكان ٠٠ وكان عبد الوهاب يقول لى شايف ياكريم ؟

\_ معلهش .. بكرة ينسوا لما يتعودوا عليك من غير سوالف.

وكتبت كل الصحف المهتمة بالمسائل الفنية عن السوالف.. وساكتفى بنقل ماكتبته احداها بعنوان «السوالف رحمها الله».

والسوالف التى انتقلت الى رحمة الله بعد عملية من عمليات الختان التى اقدم عليها حلاق من حلاقى الماصمة تحت اشراف المخرج محمد كريم ، هى سوالف المطرب الشاب محمد المخرج محمد كريم ، هى سوالف المطرب الشاب مسوالف محمد التى كانت تتدلى على جانبى صدغيه الى أسفل وجهه هى التى طالما أثارت عواطف المعجبات بالمطرب المجدد ، وأسالت الدموع . . وكانت محور انقسام . . فأنا كنت من أشد الحاقدين على تلك السوالف . . وكنت أحس بأن تلك الزائدة الشعرية . . «نشازي يقف في حلقى كلما أردت الاستمتاع بصوت المطرب النشيط المجدد وأخيرا . . حلق السوالف . . عندما فكر عبد الوهاب في تمثيل دور الماشق المطل في قصة الهوردة السطاء . . وأشار المخسرج كربم الماشق المطل في قصة الهوردة السطاء . . وأشار المخسرج كربم

بوجوب استئصال تلك الزوائد ... واضعط الممثل المطرب أن يرضح .. واستؤصلت السوالف وسط مناحة من دقات التليفون .. والحافظات الذكرى المهد القديم ...»

كان من الضرورى ان نصور بعض المناظر الداخلية في مصر السعوبة اخراجها في باريس . ولم يكن في مصر كلها في ذلك الوقت اي ستوديو . لان ستوديو رمسيس الذي بناه يوسف وهبى في مدينة رمسيس المبابة . اصبح في خبر كان ، وتحول بين عشية وضحاها الي مخزن للمناظر المرحية كما قلت فاستاجرنا صالة كبيرة في سراى المعرض وزودناها ببعض المصابيح الكهرائية من شركة كوداك وكان مديرها في ذلك الوقت مسيو ناصبيان الذي امدنا بكل المساعدات المكنة . . ونجحت الفكرة . . وصورنا مشاهد كثيرة في صالة الموض من أما المناظر الخارجية التي تتطلب تمثيل حوادث في صلب الوضوع فقد صدورناها في عزبة «مصطفى فودة» بالسنبلاون .

وفى اليوم الاول لبدء التصوير اعددنا الماكينات ووضعناها فى تروللى يسير على قضبان وتجره بفلة . . تمهيدا للانتقال الىبعض المناطق الخلوية .

ركب المصور السينمائي ((بريعافيرا)) والصور الفوتوغرافي حمى سليمان وبعض المساعدين في التروللي الاول وركبت انا في التروللي الثاني . وكانت سميرة خلوصي في السسابعة عشرة من عمرها . . روحها روح طفلة مرحة . . وكانت ترتدى فستانا من الحرير الابيض الفاخر . . وأقبلت تعدو نحونا مسرعة محساولة الركوب معنا في التروللي . . . فرفضت رغم الحاحها الشديد حتى لايتسح ثوبها المعد للتمثيل . . طلبت منها أن تركب السيارة مع عبد الوهاب وتنتظرنا عند النمجرة الكبيرة حيث سسنبدا التصوير .

واخذت قافلتنا المتواضعة تتهادى ١٠٠ اثنان من التروالي تجر كلا منهما بغلة وفجأة وفي أحد المنحنيات . . تعثرت البغلة ووقعت . . وانقلبت عربة التروالي الاولى بمن فيها في الترعة المجاورة . وبدأ الفرقي يخرجون من الماء . . فخرج بريمافيرا بالكاميرا . . والساعدون بباقى الادوات . . وانظرت هنيهة حتى تخرج سميرة خلوصى من الماء . . واكنها كانت الوحيدة التى لم تخرج ، فقفزت بملابسى فى الماء صائحا . . «سميرة ، سسميرة» . . ولكن دون جدوى . . واذا بمن حولى . . وقد اذهلهم تصرفي بعض الوقت نهبقون من ذهولهم ليقولوا لى .

ــ ســمرة مش معانا . . انت مش قلت لها تركب مع عبد الوهاب !!

وعادت القافلة يومها بلا عمل . . وجلس «بريمافيرا» يجفف الكاميرا وينظفها بالبنزين . . ودخل عبد الوهاب احدى الحجرات واغلق بابها عليه .

ودخلت لاسأله سر هذه العزلة فى الوقت الذى يمرح فيـــه الآخرون عقب هذا الحادث اللى مر بسلام .

نظرت الى عبد الوهاب فاذا هو واجم صامت واذا هو يقول (اننى تشاءمت من هذا الحادث) فقلت له: لاتدع لهذه الاوهام سبيلا الى نفسك واضحك للحياة تضحك لك .

اما بالنسبة للفنيين فيكفى أن أقول لك أنه فضلا عن عدم وجود مهندس الديكور والمناظر . . الخ فان مصر لم تعرف حتى ذلك الوقت شيئًا أسمه «ماكيم» . . فكنت أنا أتولى عمل الماكياج لعبد الوهاب والممثلين البارزين ١٠ أما الباقون فكنت أكتفى بوضع البودرة على وجوههم .

وبعد أن فرغنا من تصوير جميع المناظر التي يجب تصويرها في مصر . . أرسلناها الى معامل ((الكبي)) بباريس بعد أن قمنا بالتأمين عليها بمبالغ باهظة .

وفى يوم **أول يوليو سسنة ١٩٣٣** سافرت الى باريس ومعى « بريمافيرا » المصور ـ وهو الذى صور جميع مناظر الفيلم فى مصر • . بهدف اتمام المرحلة الثانية الخطيرة فى فيلم **الوردة البيضساء** أول انتاج لفيلم عبد الوهاب وأول فيلم غنائى بمعنى الكلمة · ·

كان فى استقبالنا «اليليا بيضا» السكرتير المالى و «جيران بيضا» احد الشركاء فى شركة «بيضافون» . ولم نضع وقتنا هباء .. بل لم نجد فرصة المتفكير في مشاكل الاقامة والاستؤدو فقد كان قد تم كان في معيدا قبل سفرنا .. حتى الاستوديو كان قد تم التعاقد معه .. وهو استوديو (توبيس) . . وفي الحال ذهبنا الى ضياحية (ابيني) الجفيلة حيث يقع مستوديو (توبيس) وهو ستوديو مجترم بمعنى الكلمة .. وأخرج روايات لها قيمتها العالمة الكر منها (العت اسطح باديس) . . و (الليون) . . و (الحرية لنا) و ((1 يوليو)) . وقد عمل في هذا الاستوديو كبار المخرجين العالمين امثال ريشه كلم ، وجالا فيدير ، وباست .

ولم أجد مشقة في التفاهم مع رؤساء الاقسام حين قلمت تصميمات الديكور فقلد كان معظمهم من الالمان أو ممن يجيدون الالمانية . . أما فرنسيتي «الكسرة» فقد كانت تكفيني للتفاهم مع العمال .

وفي مساء 10 يوليو سنة ١٩٣٣ وصل المماون وهم محمد عبد القدوس عبد القدوس أوهاب وسليمان نجيب وزكى رستم ومحمد عبد القدوس وتوفيق المردنلي ودولت أبيض وسميرة خلوصي أما تويما ومحمد عبد العزيز فكانا في باديس قبل ذلك أذ كان أولهما يباشر نشاطا فنيا في السرح والكتابة •

أما الوسيقيون الذين رافقوا محمد عبد الوهاب فكانوا : محمد عبده صالح وجميل عويس ورياض السنباطي وعريزصادق وحسن حلمي والسيد كامل .

فى الوقت الذى تفرغت فيه لاخراج الفيسلم • • واجراه الاستعدادات اللازمة فى الاستوديو . كان كل هم عبسد الوهاب للحين أغانى الفيلم ، • لان رامى لم يكتب أغانى الفيلم مرة واحدة بل كان يقدم أغنية بأغنية . • بل أكثر من هذا كان برسل الاغانى الناقصة بالبريد الجوى الى بارسى . • وكان عبد الوهاب يلحن الاغنية فى ليلة واحدة . ثم يجرى بروفاته مع الفرقة الموسيقية فى نفس الفندق . • وكان لا يحل للهجاب ان يجرى بروفاته حدائة سريره ممسكا بعوده ، وجوله الموسيقيون .

حدث في الليلة الاولى لاجراء البروفات أن سمع مديرالفندق

صوت الوسيقى . . وكانت انغاما غريبة عليه . . فظل يبحث عن مصدر الصوت ، وهو خائف مندهش لان الصوت لم يكن منبها عن راديو . . وكان طبيعيا أن يحتج على الضوضاء فى هذا الوقت المتاخر من الليل . ولكن الذى حدث أنه فوجىء بعبد الوهاب بين المتاخر من الليل . ولكن الذى حدث أنه فوجىء بعبد الوهاب على الوسيقيين . . ولم يحتج ، بل تسلل الى داخل الحجرة وجلس على اول كرسى صادفه ينصت لهذا اللون من الموسيقى الشرقيسة الاوربية الذى بدا به عبد الوهاب مجده الفنى . وكان يتصادف الضاء أن ترى احد النزلاء . . بالبيجاما والروب دى شامبر جالسافى مورد .

لم اكن احب ان استمع الى الاغانى اثناء اجراء البروفات.. لانه كان يتوقف فى كل نصف دقيقة ليبدى ملحوظاته .. فكنت لا أتمتع بالاغنية ولا أكون فكرة صحيحة عنها ٠٠ وكثيرا ما كنت اسمع الاغنية لاول مرة عند اجراء بروفات التصوير .

### \* \* \*

استطيع أن أحدد لك اليوم الاول الذى صورنا فيه اللقطة الاولى لفيلم الوردة البيضاء في باريس . . كان يوم ١٧ يوليو سنة ١٩٣٠ . لقد بدانا في هذا اليوم تصوير مناظر مشتركة بين زكى رستم ودولت أبيض . . ومر اليوم بسلام . وفي اليوم التالي صورت دولت أبيض أيضا وساتركها تروى لك ماحـدث في ذلك اليوم (نقلا عن سيناريو الوردة البيضاء ) . قالت دولت أبيض بعد أن استمرضت الظروف المحيطة بهافي الاستوديو والاستعدادات والنوار المسلطة عليها .

«في هذا المحيط الكبير بدات عملى . . وادع للقارئ ان يقدر بنفسه حالة أعصابى وان يزن دقة مركزى خصوصا أذا علم أن الابجار اليومى للاستوديو يزيد على المائتين من الجنيهات المصرية. لقد ارتبكت حقا . . والصراحة الآن واجبة . لم أكن وحدى التي حل بها الارتباك فقد حدث ذلك لزملاء وزميلات لى ممن كانوا شداركونني العمل . فحدت من مجموعة هذه الارتباكات أن تكرز الخطأ مثنى وثلاث ورباع وأن أمر المخرج طبعا بالاعادة .

فاحتسست انفاسى اذ ذاك وارتفعت درجة حرارتي وازداد



«سول» أو سليمان نجيب وسميرة خلومى فى «الوردة البيضاء» ٠٠ وأول أدوارهما فى السينما ٠

قلبي اضطرابا ففلبني البكاء دون أن اشعر . . وانهمرت الدموع من أجفاني وأخدات الزفرات تخنقني والشهيق يتملكني حقى غادرت المكان مسرعة . . ووقفت حركة العمل بطبيعة الحال , . واستشاط المخرج غضبا وسمعته يصيح فيمن حوله :

.. اين الموسيقى . . اربد موسيقى حسالا . . اين رجسال التخت ، على بالفوتوغراف والاسطوانات .

وغير ذلك من الاقوال التى لم أفهم لها معنى وتصادف أن وصل فى تلك اللحظة الاستاذ عبد الوهاب قتساءل ذاهلا عما حلك وشرح الاستاذ كريم له الموضوع فاجاب عبد الوهاب :

- أن رجال الموسيقى لايزالون في الفندق . . وأنا على الستعداد للحياول محلهم . ولم أشيعر الآذاك إلا والاستاذ عبد الوهاب يحتضن عوده وهات ياغنا . .

ونظرت فاذا الجميع حولى صامتين ..

وماأدرى ان كان الصمت اجلالا لصوت عبد الوهاب . . ام انتظارا لهدوء أعصابى التى سرعان ما هدأت ، •

وكان باقى الممثلين اقوياء فى ادائهم مقتدرين فى تمثيلهم .. وكانت ملحوظاتى لهم عادية : مجرد التفرقة بين التمثيل للسينما والتمثيل على المسرح . أما المشكلة الكبيرة فكانت سميرة خلوصى .. أولا لانها كانت ضعيفة جدا فى التمثيل . وثانيا لأن لسانها كانت فيه لكنة فرنسية وكان معظم الممثلين يعاونوننى فى تعليم سميرة الحوار ومخارج بعض الالفاظ .

كانت طفلة . . لاتقدر المسئولية التي تقع على عاتقها كبطلة او التي تقع علينا جميعا كمسئولين عن نجاح الفيلم . . وقد بذلت غاية جهدى لادفعها نحو النجاح . . فاشترينا لها ملابس انيقة من أحدث موديلات باريس وسلمتها «للكوافي» الذي قام بصبغ شعرها الاسود الفاحم بلون كستنائي جميل . . وقاموا بعملية تجميل لوجهها ومانيكي استفرقت وقتا طويلا ويكفى أن أقول لك أن أجر عملية التنظيف هده كان ١٢ جنيها من جنيهات ذلك الزمان وتنت أقوم بتقطيع المشهد الذي لا تزيد مدته عن دقيقة ـ والذي

كان بجب أن يصور مرة واحدة الى عدة القطات حتى يسمل عليها . تمثيله واتقانه . . مما كان يزيد في الاعباء الملقاة على كاهلي .

كنا نصور مشهدا كان عليها أن تبدو فيه حزينة باكية . . ورثم المجهود الجبار اللدى بدلته معها . . كانت تبتسم وتضحك . فكنت الور عليها . . واشد شعرى غيظا اما هى فكانت لالحولة ساكنا . مما جعلنى اوعز الى سليمان نجيب وزكى رسستم أن يشتركا معى في حملة «شتيمة» لسسمرة . . التى أذهلها هنذا السياب اللي انهال عليها كالحل من ناس كانوا يعاملونها يلطف . . . السياب اللي انهال عليها كالحل من ناس كانوا يعاملونها يلطف . . . وانقلبت سسحنتها الضاحكة الى عابسة . . بل واجهشت في البكاء . . وفي اسرع من لمح البصر اضيئت الانوار . . ودارت الكاميرا لتسجيل حزن وبكاء حقيقيين . . ولعل الجمهور ودارت الكاميرا عسميرة في تعثيل هيادا المتسهد يعرف الان الحقيقة !!

وبعد أن انتهى تصوير هذا المنظر ذهلت الفتاة حين قهقه جميع الوجودين واخذوا في مداعبتها . وتخلى سليمان نجيب عن الشخصية السليمان العيابة التي تقمصها وعاد الى طبيعته «جنتلمان» ولم يسع الفتاة بعد أن وقفت على سر الحملة المصطنعة . . الا أن تضحك من جديد . .

روى لى محمد عبد القدوس انه شاهدنى مرة اعلم سمية اكثر من ساعتين . وكانت حالتي يرثى لها . عينان مغيظتان حمراوان . عرق يتصبب من جبينى شعرى المسكين يكاد يتقطع في يدى . . فرثى لحالى ولم يطق أن يرانى هكذا فغادر البلاتوه . في عاد بعد وقت طويل على أمل أن اكون قد وفقت في تعليم سمية فوجدنى مازلت اعلمها نفس الشهد . . وكانت حالتي مسيئة لظاية . . فغادر البلاتوه بل والاستوديو كله . . وذهب الى فندق مدام لاكور . وفي وقت الغداء ذهبنا جميعا الى الفندق . . فنادل المنطق ويقول في عبد القدوس أنه صعق حين رآنا نسر ونضحك وحين رآنا تسرح ونضحك وحين رآنا كثرهم مرحا . . لقد كان سبب سرورى اننى بعد هما الوقت الطويل . . والجهد الجهيد وفقت الى تصوير المشهد .

كان عبد الوهاب . . خلال المدة الماضية منهمكا في تلحين

الإغاني واجراء بروفاتها ١٠ الى أن فوجيء ذات يوم بطلبته للاستوديو المتصوير. . فحضر وعمل له الماكياج على يد الاخصائيين الفنيين وهو بطبيعة الحال ماكياج يختلف عن الماكياج البدائي الذي كنت اعمله لعبد الوهاب في مصر . . فلم يكن الماكياج كما كنن العجمائيون يرسمون على الوجه بمعجون يلائم لون البشرة ، بل كان الاخصائيون يرسمون على الوجه اتجاهات من اللون المنتسجي . . والأصفر والبني ١٠ كما كانوا يرسمون ظلالا خفيفة ، وكان لكل لون من هذه الالوان مكانه في الوجه . . وعندما نظر المهرة بها . . وراى الالوان العجيبة التي استقرت على وجهه تضايق . . ولكي افهمته ان العبرة بها سيرى على الشاشة .

وكان اول منظس له ٠٠ في غسرفة باشكاتب الدائرة خليل افندى الذى كان يزوده بمناسبة التحاقه بالعمل مؤخرا بنشائحة وكيفية تعصيل الاجرة من السكان والحافظة على النقود ٠٠ ثم يلقى خليل افندى بنصيحته الاخيرة التي نجحت في اثارة عاصيفة من الضحك ـ عند العرض ـ لاأنساها ٠٠ قال خليل افندى:

. . وخلى بالك من الغلوس ٠٠ حط اينك على جيبك ٠٠ المشى جنب الحيط ٠

وعند بدء تصوير هذا المنظر، سلط مهندس الاضاءةالانوار الساطعة من مصابيح قوة الواحد منها ٦٠٠ أمبير على ماأذكر .. وكان هناك عشرات غيرها ٠٠ من المصابيح القوية ٠٠ وبعضها مسلط على عبد الوهاب ١٠ والآخر على عبد القدوس (خليل افندى) فلم يستطع مواجهة النور ١٠ ورفض أن يفتح عينيه ١٠ بل وغطاهما بيديه ٠٠

ان عدو عبد الوهاب الاول هو النور السسينمائي ، . مما اضطرنا الى اجراء بروفات هذا المشهد في الاضواء العلاية . . وعندما كنا نجرى بروفات المصور وكنا نضطر بطبيعة الحال الى اضاءة الانوار القوية كنت انا اتولى تمثيل المشهد بدلا منه . . كان يرفض بتاتا اجراء تجربة واحدة في الانوار للصورة . . وكنت التمس له بعض العلور لان الانوار التي كانت تستعمل في ذلك

الوقت الضيعاف، قوة الانوار التي تستعمل حياليا لان الفيسلم المنتخدم في التصوير لم تكن درجة حساسيته قد وصلت التي مستواها الحالي . .

ان عبد الوهاب في البــلاتوه . . ممثل ذكي . . مطيع . . صبور . . لكن الانوار !

فعندما ابتدا التصوير وبدا عبد الوهاب بتحرك في البلاتوه .. توقف فجأة عن التمثيل ووضع بديه على عينيه وقال: لا مااشتغلش .

قلت : لاذا ؟

قال : البدلة شاطت بااستاذ كريم .. شامم ريحتها .. شاطت خلاص .. انحرقت فما بالك وشي وعنيه !

وبعد أن أتنعته . . طلب منى اطفاء لمبة معينة مسلطة على وجهه . . فكنت أقول :

ے مشی ممکن ۔

- بس قول للمصور يمكن يطفيها ؟

فأسأل المصور (باتو) فيهز رأسه نقيا ..

وأخيرا أقنعته بالتصوير بعد تقطيع المنظر الصحيفير الى أجراء صفيرة . بعدها بدأ يتحرك داخل السلاتوه كأى ممثل محترف . . .

كان الحوار يدور بينه وبين عبد القدوس فى رقة متناهية تتخلله فكاهات مصرية صميمة مما استرعى سمع ((حبران بيضا)) 
. الذي اختج على هذا النوع من الالفاظ المصرية الصميمة التى لم يفهم هو شخصيا المعنى المقصود منها .. وقد اتخد من هذا دليلا على أن كل اخواننا (الشوام) فى سوريا ولبنان لن يفهموا هذا الحوار ولن يستسيغوه ٠٠ كان يسمع كلمة ( كوبرى ) فيقول :

ہے شو کوبری ع

\_ القنطرة اللي بيعدى عليها الناس

. ن يعنى جسر . . خلوها جسر أحسن !

\_ أهو أنا واقف ومش فاهم حاجة ..

كنا نوضح له أستحالة ذلك . . وان إهل الشبام سيفهمون هذه الالفاظ مع الزمن . .

وفي الحقيقة لقد كُلنت السبينما خلال ربع القرن الماضي خر سفير بين البلدان العربية وبفضلها أصبح كل أبناء الاقطار العربية يفهمون اللفة المرية بل ويتكلمون بها .

استمر العمل طول اليوم · · وكان عبد الوهاب متهبا مرهقا · · حتى قال :

ـــ أقسم لو كنت أعرف أن الســــينما كده بالتعب وبالأنوار ما كنت فكرت أشتغل فيها طول حياتي !!

ومع ذلك ، وعند طلوع شمس اليوم التالى طلبت منا ادارة الاستوديو أن ننتقل الىصالة العرضلشاهدة الجزء الذى تم تصويره بالأمس · واتخذنا أماكننا في الصالة وكان كل ممثل متلهفا على أن يرى نفسه على الشاشة وان يسمع صوته للمرة الأولى في حياته ·

كان عبد الوهاب جالسا ٠٠ في وقاره وهدوئه الشهورين ٠٠ يتفرج ٠٠ ويسمع صامتا ٠٠ بعد أن انتهى العرض طلب اعادته مرة أخرى ٠٠ واقترب من الشاشة جدا وأصر على أن ألازمه في القرب من الشاشة ( أصبحت الى اليوم كلما شهدت عرضا خاصا لأحد أفلامي أقترب من الشاشة جدا ٠٠) وبعد أن انتهى المنظر عانقني عبد الوهاب بحرارة وقبلني ٠٠ وقد بدا سعيدا كل السعادة وقال لى وياللا نشتغل يا جماعة ٠

أنا كمخرج أشعر براحة وسرور عندمـــا يعمل معي ممثلون بالذات وأشعر بضيق عندما يعمل معي بعضهم ومن بين الممثلين الذين أوتاح اليهم ( سولى ) وهو اسم الدلع الذي كنت أنادى به صديقي سليمان نجيب الذي بدأت علاقتي به منذ كان سكرتيرا لوزيـــر الحقانية ٠٠ كنت معجبا بأناقته وروحه المرحة ٠٠ وعندما وقع عليه الاغتبارُ لتمثيل دور وّالد سَميزة خلوصي في الوّردة البيضاء كنت في عَامِهُ الفرح عَلَى وَكَانَ هَذَا أُولَ دُووَ لَسَلْيَمَانَ فَيَ الْسَيْيَمَا • ﴿ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال ورغم كثرة ما يروى من نوادر عن سولي وخفة دمه ، فآنني لا أذكر له في الوردة البيضـــاء حادثًا غير عادى أو يجاوز ٌ حدُودً المالوق . • كَان يَهِتُم حِدًا بِعَلَابِسِهُ وكَانَ آيَةً مِن آيَاتُ النظامُ والدقة ٠٠٠ لدرجة أن ( خادمته ) المتني كانت تعني بكني ملابسه كانت تعامله كما تعامل أي (كُونت ) ٠٠ والواقع أن كُل مَن في الاستديو كانوا يعاملونه باحترام وتقدير . وهو مشهور بعصبيته الغضوبة الحامية... ولكني أؤكد أنه في كل المدة التي قضاها معنا أثناء العمل لنم يشر ولم يفقد أعصابه الاحرة واحدة .. حدث ذلك أثناء تصوير أحسا المناظر التي يشترك هو فيها مع سميرة خلوصي ٠٠ وكانت جالسة على • رجلين باباً . تحدثه ويحدثها عن علاقة كل من عبد الوهـــاب وزَّكي رستم بها ٠٠ كانت المناظر شتوية ٠٠ وهو يرتدى خلةصوفية من الَّنوع السميك جدا ٠٠ سميرة جالسة على ركَّبته ٠٠ الأنوار القوية مسلطة عليهما ١٠ العرق يتصبب غزيرا من سولي ١٠ سميرة كثيرة الأخطاء وكان المنظر يعاد بدل المرة عشرات المرات ٠٠ ازدادت حالة سليمان سوءًا فقد أصبح كل جسمه وملابسه غارقًا في العرق ٠٠ شعر بضيق ( فاتجنن ) و ثار وقام واقفا ٠٠ وصاح بأعلى صوته معنفا سميرة ١٠ فأحهشت الفتاة بالبكاء ١٠ بينما انصرف هو لابدال ملابسه التبي كانت مغسولة تمامأ أ

وفى الوقت الذى قضّاه فى ابدال ملابسه كنت أنا أميرن سميرة على الدور ١٠٠ وكانت أعصابه قد هدأت وعاد لاستثناف العمل وكأن شيئا لم يحدث ٠٠

ولقد فكرت طويلا في سر عصبيته التي أصبح مشهورا بها ؟ أعتقد أن السبب هو حياة النفاق ٠٠ والخداع ٠٠ والرياء ٠٠ و والكسل التي نحياها ٠٠ انها تجعل من لوح الثلج شعلة منالأعصاب المحترقة ٠

كانت ظروف العمل التي تدفع عبد الوهاب الى الاضراب عن العمل ١٠٠ أو تدفع سليمان نجيب الى النرفزة تحمل لنا كتيرا من المقالب والمفاجآت ١٠٠ التي لا نملك الا أن نضحك لها ١٠٠ بعد أن نتضايق منها ٠٠

كنا نصــور منظر ركن في أحــد المقاهي يجلس فيه خليل أفندي الباشكاتب ( عبد القدوس ) وجلال د عبد الوهاب ، فطلب واحد قهوة سكر زيادة بينما طلب خليل أفندي واحد د لكوم ، .. وهو نوع من الملبن .

ودارت المناقشة بينهما · وأحضر الجرسون القهوة وواللكوم، · فتناوله عبد القدوس كاى طفل يفرح بقطعة الحلوى · وانتهى الحديث بينهما · وتم تصوير المنظر · وما كاد مهندس الصوت والمصور يعلنان نجاح اللقطة حتى هجم الممثلات والممثلون والفنيون على علبة ( الملبن ) والتهموها في أقل من دقيقة ·

والملبن في باريس من الحلوى غير المعروفة ١٠ فانت لا تستطيع أن تعثر عليه في أي محل في أي وقت ١٠ وانما عليك أن تبحث وقتا طويلا حتى تعثير على ابن الحلال الذي هداه تفكيره الى استيراد هذا النوع من الحلوي ٠

وما حدث بعد ذلك القى على درسا لازلت احفظه الى اليوم ١٠ فقد حضر مهندس الصوت وقال انه تبين له حدوث خطا فى التسجيل وطلب منا اعادة المنظر ٠

فنزل كلامه على كالصاعقة .

وتصور .. اعادة منظر طويل يشترك فيه عبد الوهاب عدو الانوار .

وتصور .. اعادة منظر مطلوب فيه «لكوم» لعبد القدوس .. ومطلوب استخضار الملبن من باريس التى تبعد عن الاستديو باكثر من ٣٠٠ كيلومتر ٠٠ ورما يظن البعض أنه من المهكن استبدال قطعة الملبن بقطعة بسكويت او لباب الفبز او ما يشابه الملبن في شكله الشارجي ١٠٠ ولكن هذا غير عملي فقد كان من الواجب اظهار عبد القدوس وهو ياكل الملبن ١٠٠ ويشده بين اسنانه ١٠٠ وينساب بين شقيع في شكل مضحك ١٠٠ فكان على اذن ان أرسل سيارة الى باريس لشراء علبة تكوم من معل معين ١٠٠

واستغرقت العملية اكثر من ساعتين توقف العمل خلالهما ٠٠ وفي فترة الانتظار جلسنا نحسب تكاليف علية اللكوم فوجدنا قيمتها الزيد من ١٠٠ جنيه ( ايجار الاستديو والعطلة والمصاريف ) ٠

من اجل علية اللبن هذه ١٠ أصبح من الستحيل ان اتصرف في الاكولات اللازمة للفيلم الا بعد التاكد من نجاح النظر تهاما ١٠ وهو درس لا انساء ، العائلات المصرية التي تزور باريس مي ذلك الوقعة من كانت كثيرة ١٠٠ وما يكادن يعلمون أن عبد الوهاب يمثل في استديو، توبيس حتى يبادروا الى زيارتنا أثناء العمل ١٠ ولا يصر يوم الا وعندنا زوار ١٠ أنا شخصيا عدو هذه الزيارات لأنها تكلفني مجاملات ١٠ وأهلا وسهلا وواقضل على الكرسي ده وعاضرات عن السينما ١٠ في الوقت الذي أحتاج فيه الى كل دقيقة من وقتى ١٠ وفي الوقت الذي تكلفنا كل دقيقة مبلغا باهظا ،

أذكر من بين الزوار اخوان د رئيسى ، أصحاب سَينها رويال والمتروبول اللذين حضرا الينا في الاستوديو للتعاقد على عرض الفيام في دورهما ( نفس ما حدث عند العمل في د أولاد المفوات ، وأغيرة وأعتد أن سر نجاح اخوان رئيسي هو هذا الاجتهاد الظاهر ، والخيرة والدراية التجارية ٠٠ ولا شك أن سفرهما الى باريس لهذا الغرض قد جعلهما يفوزان بالعقد ٠٠ وبشروط فيها مجاملة ٠

ومن الزواد الذين لا أنساهم المرحوم الدكتور زكى مبارك و وكنت من أشد المعجبين بهذا الرجل ٠٠ فقد كان صاحب طابع خاص فى الكتابة ٠٠ وصاحب هجمات طريفة على أدباء ذلك العصر ٠٠ وشخصية مرحة وقبل هذا كله كان بوهيمياً في حياته ٠٠ وفى تصرفاته ٠٠ وفى ملبسه المثير للأنظار ٠٠ ولا أنسى يوم سار معنا فى شوارع الشافزيليزيه وقد ارتدى البالطو السميك وتركه مفتوحا ( بلا تزرير ) كالعباء ٠٠ وترك الجاكت كذلك مفتوحا ( بغير تزرير ، وقد زحلق البرنيطة الى الوراء تماما كما يفعل البعض هنا غيدما يثبتون طرابيشهم فى مؤخر الرأس ٠٠ وأخذ يهز يديه ويتبختر فى سيره ٠٠ كان ملفتا للأنظار حقا ٠٠ حصوصا أنظار الفتيات الصغيرات ٠٠ وكثيرا ما كن يداعبنه ٠٠ وكثيرا ما كان يداعبهن وكثيرا ما كنا نشاهد أطرف النوادر بين الدكتور ذكى وبين فاتنات

حضر الينا فى الاستوديو ٠٠ وكان كعسادته دائم المزاح ٠٠ والمشى ٠٠ والمشاغبات ٠٠ كنت أطلب منه آن يلزم الهدوء والصمت فكان يستجيب لطلبى فترة ثم يبدأ مضايقاته ومداعباته من جديد

\* \* \*

ولنتحدث الآن عن محمد عبد القدوس الشهير بكندس ·

أنا شخصيا أحب « كندس، لأنه فنان مطبوع ، وسبباختياري له لتمثيل دور خليل أفندى الباشكاتب في الوردة البيضاء يرجع ال أن الدور بطبيعته كوميدى ٠٠ وكان دور خليل أفندى أول أدواره في السينما ٠

وكندس سيىء الحظ مع المنتجين لأنه كان يظل بلا عمل ملة طويلة ولا يبدأ التمثيل الا فى النصف الثانى من الرواية كما سبق أن قلت فى - كندس العظيم - وهــو نفس ما حدث له فى الوردة البيضاء وعندما يبدأ فى التمثيل كنا جميعا على تمام الثقة من أنه سينجح باستثناء المشرفين على الانتــاج الذين لا يفهمون الاالرقام والمصروفات ٥٠ والايرادات ، فانهم حين شاهدوه يمثل وكان عبد الوهاب وزكى رستم وسليمان نجيب وأنا ، نقهقه لحركاته وأدائه الرائع ٥ كانوا يندهشون ويتسادلون عن سر ضحكنا ،

كانوا يعتبرونه شخصا عاديا جدا ، دوره وكلامه وحركاته لا يمكن أن تحرك فيهم ساكنا ولعل هذا هو سبب المعاملة التي كان يلقاها عبد القدوس منهم : فكانوا لا يبدأونه بتحية وكانوا لا يردون عليه سلاما · وكانوا يرون أن أجره ونفقات سفره واقامته في باريس انها هي أموال تبددت في الهواء ·

كانوا يرونه يأكل أو يشرب فيقولون له :

\_ كل هيص ٠٠ اتبحبح!!

وحبن عرض الفيلم في سينما رويال ونجح عبد القدوس نجاحا منقطع النظير ٠٠ وصفقت له الجماهير في مصر والشام بدأ اولئـك الذين عاملوه بقسوة يتوددون اليه ويبادرون الى تحيتــه كلما رأوه ويدعونه الى حفلات وسهرات ٠٠ بل أكثر من هذا فقد صمموا وألحوا على اشراكه في انتاج عبد الوهاب التالى ! ان اليوم الذي كنت أخشاه اثناء اخراجي للوردة البيضاء ، هو اليوم الذي سنسجل فيه أغاني عبد الوهاب في الواقف التمثيلية كان تقطيع المناظر الى عدة لقطات أمرا سهلا وكنت ألجا الى التقطيع الأخففعنه قوة الأنوار١٠٠ما الأغنية فقد كان من المستحيل تقطيعها بل كان يتعين علينا تصويرها من البداية الى النهاية بلا توقف ، لأن طريقة اليل باك لم تكن قد احترعت حتى ذلك الوقت .

وطريقة البل باك هى الطريقة المتبعة حاليا وفيها تسميحل الانمنية أولا على شريط خاص بها ٠٠ ثم عند التصوير تدار الانمنية على جهاذ يشبه جهاز العرض فى نفس الوقت الذى تدور فيه الكاميرا لتسجيل المناظر وهى عملية تتطلب دقة تامة ٠٠ وما على المفسئ الا أن يحرك فمه وشفتيه فى حركات تنسجم مع كلام الاغنية دون أن يعنى فعلا ، وهنا يستطيع المخرج أن يقطع المنظر ويحسيرك الكاميرا ليصور من زوايا مختلفة ، هذه الطريقة لم يكن لها وجود سنة ١٩٣٣ فى كل أنحاء العالم .

كان تصوير أغنية لعبد الوهاب معناه أن يبقى فى البلاتوه نحت وهج الأنوار القوية ، يغنى فعلا ١٠ فى نفس الوقت الذى تدور فيه الكاميرا وجهاز التسجيل فيتم تسجيل الصوت وتصوير المنظر فى وقت واحد ١٠ أما الفرقة الموسيقية فلم تكن فى البلاتوه بحيث يستطيع أن يراها وتراه بل كانت فى حجرة بعيدة بحيث يصمح صوت الموسيقى ضعيفا خافتا وتسمع الفرقة صوته ضعيفا كذلك ، وفى هذه الحالة لم يكن فى استطاعتى وقف الموسيقى ١٠ والتصوير لنقل الكاميرا الى زاوية أخرى ١٠ مثلا أغنية يا وردة الحس الصافى » ثم تصويرها مرة واحدة ٠

وزيادة على هذا فلم أكن استطيع أن أنطق بحرف واحد خوفا من أن يسجل صوتى فى الوقت الذى تسجل فيه الأغنية ١٠ لم يكن فى استطاعتى أيضا أن أشير الى عبد الوهاب أثناء التصوير لأنه كان يمثل بدون د نظارة ، وكانت الأنوار القوية المسلطة عليه تحول دوفه وأن يرى اشارتى وتوجيهاتى ١٠ كل ما كنت أستطيعه كعلاج لهذه العقبات هو أن آكثر من البروفات قبل التصوير حتى يتمكن من أداء دوره دون حاجة الى توجيه أثناء العمل ٠

و لمان في أشد حالات الضيق من جياء هذه القيود ٠٠ نقد كان يرتحب أن يرى الموسيقيين أنناء التسجيل وأن يروه هم كذلك لاتمام التناسق والانسجام بين كل منهما ٠٠ وهو أمر غير ممكن في حدود امكانيات السينما في ذلك الوقت ٠

وعندما تم تصوير وتسجيل أغنية « يا وردة الحب الصافى ، مرة واحدة بلا توقف ٠٠ صرح أنه غير راض عن التسجيل ٠٠ وظل قلقا عصبيا لمدة ست ساعات كإملة ، دعينا بعدها جميع الى إحلى قاعات العرض الخاصة لمشاهدة وسماع الأغبية ٠٠

وكان هو أول من دخل قاعة العرض • كنا جميعا قلقين .. نخشى أن تأتى النتيجة غير سارة فنضطر الى تكراد التصدوير والتسجيل بدل المرة مرات في كل أغنية • دعك من الحسائر المادية كايجار الاستوديو وثمن الفيلم وأجور الفنيين ونفقات الاقامة • • هناك ما هو أهم • • عبد الوهاب : كيف يقبل أن يقف في أتون من الأنواد المرهقة للبصر والأعصاب ؟

انه من ذلك الطواز من الناس الذى لا تستطيع أن تقرأ أفكاره على وجهه فهو ( تقيل جدا ) • • وعندما بدأ عرض ذلك الجزء من الفيلم • • كنت مسرورا غاية السرور • بمفردى طبعا لأنى لم آكن أرى الآخرين • • ولان من العسير أن يعبر هو عن رأيه فى العال • وعلى أى حال فقد شعرت باطمئنان وارتياح • • لأن التمثيل كان موفقا • وكذلك التصوير وأهم من هذا وذاك تسجيل الصوتوفجاة وعندما وصلت الأغنية الى ذروتها • • وكان الاداء عظيما وموفقها ذ به يصبح ( يا حياتي • • يا حياتي • • أه يا حياتي ) واذا بها المناقف يترتح طربا • •

ان الرأى الأول والأخير فى تقدير نجاح الأغنية يرجع الى عبد الوهاب ٠٠ وعندها أيقنت من رضائه التام عن الأغنية أغرورقت عيناه بالدموع وأنا أتمتم ببعض آيات القرآن الكريم شكرا لله على هذا التوفيق ٠٠وقى نفس الوقت انهالت تها ى المثلين وأفراد الفرقة الموسيقية عليه ٠ ولكنه لم يرد عليهم بكلمة واحدة ٠٠ بل كانت شفتاه تتحركان ٠٠ وتاكدت أنه كان يتلي ٠٠ نفس ما كنت أردده أن شكرا لله ٠

کانت اغانی الفیلم ثمان ۱۰ الاولی هی : یا وردة الحب الصافی واثاثیّة : « سبع سواحی بتنعی ، لم طعولی نال ، • وهما من تألیف الحصد رامی • واساته جسه عمم العزل لبسارة الخوزی • واسرابعه : « نادایی خلبی الیسکی ۱۰ لبیته سا دادانی » لرامی ۱۰ وقد تم تصویر هذه الاغنیة فی حلائق ستودیو « توبیس » ۱۰ وهی غابات واسعه فیها ترع • و کبار و أشجائر واذهار وعیر ذلك من المناظر •

کان رجال الفرقة الموسیقیة یجلسون بعیدا تحت احسدی ۱۲ شبحار ۰۰ وکان عبد الوهاب ( والکامیراً بالقرب منسه ) یغنی لمسیرة د نادانی قلبی الیکی ، ۰ لمسیرة د نادانی قلبی الیکی ، ۰

ولقد راعني وأدهشني ما حدث عند تسجيل هذه الاغنية ٠٠ فقد كنت أثناء البروفات أسمع أصوات السيارات آتية أو ذاهبة في الطريق المجاور لحدالق الاستوديو ٠٠ وكانت أبواقها عالية تصم الآذان ٠٠ والعمال في كل جوانب الاستوديو يعملون بلا انقطـــاعُ ين أصوات الاخشاب ودق المسامير ٠٠ وكنت أخشى أن تفسد هذه الأصوات تسجيل الاغنية ولم أنطق بعد ذلك بحرف واحد ٠٠ لأن مهندس الصوت كان حاضرا ولا شك من اختصاصه أن يتحدث هو في هذه المسألة ٠ وبعد الانتهاء من البروفة ٠٠ سمعت بوقسا يشبه ( صفارات الانذار ) يدوى في كل جوافب الاستوديو ٠٠ حتى السيارات المارة في الطريق لم تعد تسمع صوت أبواقها ٠٠ ولا حتى محم كاتها ٠٠ وتم التسجيل في جو هآديء وكأننا داخـــل البلاتوه ٠٠ وعلمت بعد ذلك أن سيب توقف السيارات عن استعمال البوق يرجع الى أنه عندما يدوى البوق يقف بعض عمال الاستديو في بداية الطريق ونهسايته يحملون لافتات مكتوبا عليها ( تنبه يجرى الآن تسجيل فيلم ناطق ٠٠ من فضلك لا تستعمل آلة التنبيه والزم الهدوء) •

كانت الأغنية الخامسة ( يالوعتى يا شقايا ) وهى من تاليف رامى كذلك أما السادسة فكانت ( البيل نجاشى ) وهي من تآليف أحمد شوقى (ك) ؛

وأذكر عند تسجيل هذه الإغنية أن د الدربكة ، ( الطبلة ) كانت تضايقني جدا لأنها آلة عجيبة ليس فيها جمال ٠٠ وكان

المنظر يصور في منزل عبد الوهاب الذي احترف الغناء بعد طرده من العزبة • • كان يجلس في بيته يجري بروفاته بينما يعيط به أفراد فرقته الموسيقية • فبذلت المستحيل حتى لا يظهر منظرها ونظمت جلوس الوسيقين بحيث يخفى الدربكة جسم عبده صالح.

### أما الأغنية السابعة فكانت ( ياللي يشجيك أنيني ) والثامج والأخيرة ( ضحيت غرامي ) وتلتاهما من تأليف رامي ·

وقد حدث أثناء تصوير ( ضحيت غرامي ) وكان القسم الأول منها يستغرق ٣ دقائق الأول منها يستغرق ٣ دقائق تقريباً ) • • وبعد اجراء البروفة • • وعند التسميل وقبل ان تنتهى الأغنية اذا بمهندس الصوت يخاطبناً من الميكرفون قائلا : « ستوب » • • الفيلم خلص •

لم تكن هذه غلطة مهندس الصوت لأن فيلم الصوت كان 100 متر ، وعندما طلب منا مهندس الصوت التسجيل كان هناك ملحوظات منى لعبد الوهاب أو منه للموسيةيين ســـجلت أثناء ادارة سريط الصوت واستهلكت منه جزءا كبيرا .

عندما سمع عبد الوهاب كلمة ستوب ١٠ وهو مندمج في العناء والتمتيل ١٠ بدا مذهولا من المفاجأة ١٠ وبكل هدوء خلم البالطو ١٠ ( وهو من مستلزمات المشهد ) ١٠ ورفض أن يعيد المنظر ١٠ وذهب الى غرفته ١ كان جبران بيضا موجودا فاسرع خلفه ورجاه أن يعود لتسجيل المنظر ١٠ ولكن حين عاد جبران بمفرده وهو ينتفض هلعا وخوفا أيقنا من النتيجة ١٠ فقد رفض الاستهرار في العمل اطلاقا ١

کانت زوجتی موجردة ، وکان یقدرها ویستمع الی نصائحها وتوجیهاتها ۰۰ فذهبت الیه ولکنها عادت بمفردها ایضا لتقول :

ــ انه حزين جدا وعصبي رغم هدوئه الظاهر ٠٠ومفيش فايدة٠

- طار صوابی ۰۰ لقد بقیت بضع ساعات ، فکیف نضیعها فی الهواء مع أن تكالیف الاستودیو محسوبة علینا سواء عملنسا أم لم نعمل ۰۰ فطلبت من الموجودین أن یذهبوا الی حجرته فذهبوا ۰۰ وبعد دقیقة واحدة من دخولهم كنت فی الحجرة ۰۰ وصحت ) ـ « دى مش اصول ٠٠ مهنس الصوت مش فاهم شغله ٠٠ استوديو فوضى » عبد الوهاب له حق ٠٠ ده دم ولم يا ناس ٠٠ يغتى باعصابه ٠٠ ناس حمير صحيح ٠٠ الفيسلم خلص ليسة ما عملوش حسابهم ٠٠ له حق عبد الوهاب ٠

واسترسلت في هـــله الثورة المســطنعة بينها ففر جميع الموجودين افواههم في دهشة وعجب من تصرف المفاجى، ١٠ أما هو فقد قام يربت على كتفي ويهدئني ويقول لى :

ما تزعلش روحك يا أستاذ كريم ٠٠ بعد ربع ساعة النا حا أشتغل تانى بس لما أهدى شوية ٠٠ وفعلا علا وتم تسميحيل الأغنية بالنجاح الطلوب ٠

فرغنا من تصوير « الوردة البيضاء « في ستوديوهات توبيس مساء يوم أول أغسطس سنة ١٩٣٢ وقد استغرق تصبوير الفيلم ١٣ يوما صورنا فيها ١٦٥ مشهدا في ١٥ ديكورا هذا عدا المناظر الداخلية والخارجية التي صورناها في مصر

وسافر عبد الوهاب بعد ذلك مع فرقته الموسيقية الى بولين لتسجيل الأغاني على اسطوانات · وبقيت أنا لعمل المونتاج ·

وكان المونتاج من مهامى ٠٠ كنت أنسى نفسى فى غرف قد المونتاج أدير ماكينة الموفيولا لا صوت يسمع غير صوتها وقد أغلقت على نفسى الباب • وكانت زوجتى تراقب انتهائى من هذه المهمة، ولا تسمح لنفسها بالدخول حتى لا يتعطل العمل ١٠ ويكون وقت ١٠ الغداء قد حان ، ولكنها تنتظر وتنتظر ١٠ حتى تمضى ساعات دون شكوى ٠ كان أخطر ما فى هذه العملية ضبط الممورة مع الصوت ، الى جانب لصق المناظر بحسب تتابعها فى السيناريو ٠ الصوت ، الى جانب لصق المناظر بحسب تتابعها فى السيناريو

وما أكاد أنتهى من عملية السوم وأخرج من غرفة المونساج سعيدا بما أنجرته مليئا بالبهجة حتى أكتشف أن السساعة تجاوزت الخامسة بعد الظهر فأكاد أجن ، لم لأننى لم أنس نفسي فقط ولكنى تركت زوجتى تنتظر كذلك .

ولما تكور هذا المنظر ، طلبت منها أن تلبى طلب مدام دكتور « ميشيل بيضا » ، أحد الشركاء في شركة بيضافون ، في مشاهدة معالم باريس وهذه السيدة واسمها هيلدا كانت المانية الاصل ، وتمتاز بثقافة عالية جدا • وبصعوبة شديدة ، أمكن اقناعها ان تلبى هذه الرغبة ، اذ كان يعز عليها أن تتركني أعمل ولا تكون قريبة منى •

ولما كانت عملية المونتاج تحتاج الى سهر يستمر احيانا الساعة الواحدة صباحا فقد احتاج الامر الى الحصول على اذن من وزارة العمل فى فرنسا ، لأن يوم العمل المرسمى ، لا يجب أن يزيد عن ثمانى ساعات ، وكان شرط الموافقة ، أن كل فرنسى يسهر معنا ، يتقاضى ضعف إلاجر ، ورحب ممولو الفيلم بهذه النفقة اليسيرة ، التى توفر آخر الامر آلاف الجنيهات ،

### \* \* \*

كنت اديد أن أقوم في تلك الفترة بجولة في ستوديو ( توبيس ) ١٠ لكن وجود مغرجين آخرين يعملون منعني من دخوله لمجرد الشاهدة ١٠ فكل المغرجين يكرهون دخول الغرباء عليهم اثناء التصوير .

الا أن رغبتى في معرفة كل شيء عن أسراد السينها دفعتنى الى انتهاذ فرصة التهاء العمل في البلاتوهات الساعة السابعة مساء وبقائي وحدى في عمل المونتع أن أخرج الى العديقة حتى يرانى العارس الليل لاستدراجه في العسديث عن البداية كنوع من أسراد المسناعة . كان في أحد أن يفيء النوو وينصوف .. وفيها عرفت الكثير من أسراد المسناعة . كان في أحد البلاتوهات ديكور لفيلم يخرجه المغرج اللفرنسي و جاك فيدير ، • وفي بلاتوه كو ديكورات قيلم آخر للمخرج المائني و بالبست ، • كنت أدى العجب في جهال الديكورات وكيفية عملها والمائة المصنوعة منها • التي أم يكن يضايقني في ولديورات وكيفية عملها والمائة المصنوعة منها • التي أم يكن يضايقني في وزمجرته • فكان يقطع العلم اللتي اعيش فيه حتى خطرت لى فكرة كنت كفا ورميتم بالسكر • وهما أن يراني ويستعد للنباح حتى اقدم له قطعة من السكر • • فيلتهمها • فالحقه باخرى • وبهده الطريقة أصبحنا أصدق، لليال كثيرة • • فهمت خلالها الكثير عن صنع الديكورات • بدون استاذ !!

### \*\*\*

مضت الأيام سريعة مليئة بالعمل والاجهاد ٠٠ كنت أصل

الليل بالنهار للانتهاء من عمل المونتاج ١٠ وكان معى في باديس ، جبران بيضا ١٠ في الحقيقة لقد قسوت في حكمى على هؤلاءالناس من واقع قصة نصف أقة التفاح ومساومة البائع على نصف قرش ملة طويلة ١٠ ولكن برغم هذا لقد كانوا خير عون لى ١٠ كانوا يُستُجينُون لكل رغباتي في العمل ٠ ويبادرون الى تلبية كل مطلب ١٠ مهما كلفهم ١٠ وكنت ازاء هذه الروح العملية الناجحة أحاول أن أخفف أعباء التكاليف ٠

وقد حضر الى جبران بيضاً في تلك الفترة وقال لى :

« دلوقت یا کریم آنا آمنت بحاجة اسمها مخرج ۱۰ صلفنی قبل تصویر هذا الفیلم ما کنت عارف شو بتکون شفلة المخرج السینمائی ۱۰۰ لکن بعد ما شفتك اعتقات و تاکلت آن المخرج هو کل شیء فی الفیلم ۱۰۰ فلا قیمة للممثل أو المثلة ولا للقصة ولا للسیناریو بغیرالمخرج ، ففی امکانه آن یکتب علیه الفشسیسل والسقوط » ،

#### 杂杂条

وبعد بضعة أسابيع عاد عبد الوهاب من برلين ، وما كساد يلقساني حتى طلب منى أن أنفرد به ، وفال : فيه مسالة خطيرة جدا يا أستاذ كريم ٠

فاضطربت قلیلا ۰۰ وبلعت ریقی وقلت له : خیر ۰۰ فیه ایه ؟

فقال : أنا سجلت أغنية جديدة في برين اسمها ( جفنه علم الغزل ) وهي من شعر بشارة الخوري وقد خنتها على نغمسات « الرومبا » ويهمني جدا انك تدخل الأغنيسة دى في الفيلم بأي شكل ۱۰ لا سيما وان هذا لون جديد من الموسيقي بمصر ۱۰ وانا واثق أنها ستنجح ۱۰

فرحهت بالفكرة ٠٠ ووجدت للأغنية الجديدة مكانا مناسبا في حوادث الفيلم ٠٠ ولكن ؟

وقلت : ولكن فين الموسيقيين ؟

قال سافروا من بولين الى مصر مباشرة ٠٠

قلت : مش ممكن تسجل الأغنية بدون موسيقى · فتضايق · · وتركني وانصرف ·

وحضر جبران بيضا وسألنى عن سبب عبوسه بعد الحديث الذي دار بيننا فرويت له حكاية الإغنية الجديدة التي يقترح اضافتها الى الفيلم ٠٠ فتأفف من هـــذه الأفكار التي تعرقل العمل وتؤخر عودتنا الى مصر وقال:

\_ ما عندناش وقت ٠٠ لازم نسافير في آخر الاسبوع ٠٠ أرجوك عارض في تصوير هذه الأغنية ؟

وفى هذه الاثناء حضر عبد الوهاب ومعه اسطوانة و جفد علم الغزل ، وأدارها على الجرامفون فأعجبت بها وبموسيقاها ٠٠ وبكلماتها الشاعرية التى تنساب مع النغم الغربي في تناسيق وانسجام وفى غير تكلف أو تصنع ٠٠ وفى الحقيقة لقد كان اللحن موفقا كل التوفيق ٠

وصممت أنا الآخر على ادخال هذه الاغنية فى الفيلم بأى طريقة • • وبدأت فى اقناع جبران بيضا ولكنه رد على بنفس الاعتراض : أين الموسيقيون ؟

فأجاب عبد الوهاب : أبعث لهم تلغراف يرجعوا ثاني ٠٠. وكاد بغيي عليه ٠

ان الذين قالوا: « الحاجة تخلق الحيلة ، ١٠ أو بتعبير آخر « الحاجة أم الاختراع ، ١٠ لم يخطئوا ، بل ان هذه الجملة القصيرة المبليغة هي عنوان الحقيقة ١٠ لأنها قصة رائعة تروى تاريخ كل اختراع في عالمنا ،

ولولا رغبة عبد الوهاب في ادخال أغنية جفنه علم الغزل ٠٠ هذه الرغبة البحامحة التي القت به في بحار من التفكير ١٠٠ لما فكر في احتراعه الجديد الذي أصبح اليوم بعد ادخال التحسينات عليه هو أهم الأسس التي يقوم عليها تسجيل الاغاني في السينما ١٠ ولنعد الى السياق ٠٠ عبد الوهاب \_ وهذه حقيقة يعرفها كثيرون \_ يحب فنه ويتفاني فيه ٢٠ ويضحى في سبيل الاجادة فيه بكل عزيز

لديه : صحته وماله ٠٠ لهذا لم يكن غريبا أن يظل شارد الفكر عقب الحديث الذى دار بيننا ٠٠ ظل هكذا حتى ونحن نتناول الخداء ٠٠ وكان طبقه المفضل ( المكون من صدر الدجاج بالبسلة في أمامه على المائدة ٠٠ ولكنه لم يقربه ٠٠

وفجاة خرج لسسانه من سبعن الصمت الذي عاش فيه طول اليوم ١٠ وقال : لقيتها ١٠ لقيتها يا كريم ١٠ مش ممكن وضح الاسطوانة على المفيولا وأسمعها وتصورني وأنا بحرك شسفايفي مع الالفاظ بتاعت الاغنية ١٠

قلت فكرة كويسة ٠٠ بس مستحيلة

قال: ليه ؟

قلت أن كاميرا التصوير تدور لتسجل ٢٤ صورة في الثانية الواحدة ، وماكينة الصوت التي تسجل الاصوات على شريط خاص تدور بنفس السرعة وأى اختلاف بين الجهازين في آكثر من صورة يترب عليه انعدام التوفيق بين مخارج الألفاظ في الصورة وبين سرعة الصوت ، فالمفيولا التي تراني أعمل عليها المونتاج حيث أرى الصورة وأسمع الصوت في آن واحد وأضبطهما معا لا يمكن أن تسير متوافقة مع كاميرا التصوير لأنها تسير على درجات مختلفة ، فني الامكان جعل الصوت مسرعا ، أو بعلينا ، وإذا أمكننسا أن نواقي بين الصوت والصورة من المفيولا وإلكاميرا مسافة متر أو مترين فان هذا غير مكن ، بل مستحيل في ٢٠ أو ٣٠ مترا ،

قال عبد الوهاب: مش فاهم حاجة ١٠ أحسن نكلم مهندس الصوت وأشرح له وجهة نظرى ١٠ وذهبنا جميعا الى مهندس الصوت ( ليبلان ) ١٠ وبعد مناقشة لمدة طويلة ١٠ كان رأيه الأخير مطابقا لرأيي ١٠ ورفض أن يشترك في مثل هذا العمل ١٠ لأنه فأشل مأثة ٤٠ كان دُن

ومع ذلك فقد صحم عبد الوهاب على تجربته ٠٠ مهما كلفه ذلك ٠

ونقلنا الفيولا من حجرتها الخاصة الى الحدائق ٠٠ بين دهشة الموظفين والعمال الذين يعلمون أن الكان الطبيعي للمفيولا هو حجرة المونتاج ٠٠ وعندما علموا أن سبب نقل الفيولا هو التصوير ٠٠ افترت أساريرهم عن بسمات فيها قدر غير قليل من السخرية ٠

وفى دقائق قليلة كنا على استعداد ٠٠ وسيجلنا حوالى ٠٠ وتم تعميضها وطبعها فى الحال ٠٠ وتم تعميضها وطبعها فى الحال ٠٠ وكنا قد سجلنا الاسطوانة على شريط صوتى ٠٠ ووجدت أن مطلع الأغنية (جفنه علم الغزل) متوافقاً تماما مع شفتى عبد الوهاب، الذي ما أن علم بهذه الباكورة حتى هلل فرصا ٠٠ ولكن الإجزاء الباقية كانت مبعث خبية ٠٠ ففى الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل، الباقية كانت مبعث خبية ٠٠ ففى الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل، واضحتا فى بقية الأغنية ٠٠ « فحرقنا نفوسنا فى جعيم من القبل » اذ كان الفرق بين الصوت والصورة أكثر من ٥٠ صسورة يعنى متر ، وسبق أن قلت ١٠ ن مجرد وجود خلاف فى صورة واحدة يضيع ما الانسجام والتوافق ٠

وبدأ الحزن عليه ٠٠ وطاطأ براسسه قليلا ٠٠ ثم قال انه مصمم على تصوير الاغنية في اليوم التالي بأي شكل ومهما كانت النتيجة ٠٠ فوافقته على شرط أن تصور أغلب المناظر على بعد كبير حتى لا يراه الجمهور الا في مشاهد قليلة ٠٠

وفعلا قمنا في اليوم التالي بتصوير الاغنية ، أو بمعنى أصبح الاسطوانة ٠٠ وصورنا الوجهين كاملين ٠٠ ولكن عند عمل المونتاج لم نستطع اتمامه لا بالنسسبة لنصف وجه واحد من الاسطوانة أما النصف الثاني فقد استحال تماما عمل مونتاج له ٠٠ ولذلك استغنينا عن الوجه الثاني ٠٠ وعندما عرضت على الشساشة كانت نلجحة بنسبة ٨٠ في المائة الأمر الذي سر له عبد الوهاب سرووا بالغا و وأحب أن أسجل منا للحقيقة والتاريخ ٠ أن صده المحاولة التي التي الريخ السسينما كانت التي الذي قام بها عبد الوهاب ، لأول مرة في تاريخ السسينما كانت الاساس الذي قامت عليه طريقة ( البلي باك ) ٠٠ وهكذا أثبت أنه مخترع عالى من طراز فريد !

وربما كان اقتباس كلمات عبد الوهاب فى هذه المناسبة يعبر عن احساس صادق بأول فيلم غنائى له ، وأول فيلم غنائى بالمعنى المفهوم باللغة العربية قال :

( لو سألن سائل منذ بضعة أشهر عن السينما ، كما ترددت لعظة في اجابته بأنها عمل قريب التناول سهل المأخذ لا تعرف الصعوبة سبيلا اليه ، اذ ليس على الممثل الا أن يواجه الكاميرا ويؤدى الحركات التي يسستلزمها دوره فتلتقط صسورته على الأوضاع الملطوبة دون جهد ولا عنساء - كان هالما اعتقادى في السينما الى المنطقة التي ملات رأسي فيها فكرة الظهور على الشاشة و ولكنني ماكنت أخطو الخطوة الأولى في التنفيذ حتى تبغر ذلك الاعتقاد القديم وحل معله رأى حازم بأن الله لم يعلق الشيقة والعناء في هسدا العالم الا ليجعلها من مستلزمات السينما السينما الالميعيا من مستلزمات السينما المسينما المستوية المستوية

لقد وقفت أمام الكاميرا في بداية العمل وقبل أن أعرف شيئا منه ونظرت اليها نظرة الواقق في ظرفها ووداعتها • ولكن مزاجها ويا للاسف كان من نوع آخر لا يكفيها من الأنواد الا القلد الذي يشوى الوجوه أذا سلط عليها والجلود أذا أقترب منها • كل ذلك يشوى الوجوه أذا سلط عليها والجلود أذا أقترب منها • كل ذلك فقد حتمت تلك الكاميرا الملعونة أن أخلع « منظارى » وأن الاقي هذه ألا أساطقة الوهاجة وجها لوجه وذلك يستلزم بطبيعة أخال أن تجرى بضع تجارب على الأنواد قبل أن يعتدل مزاج كريم ويسمح تجرى بضع تجارب على الأنواز قبل أن يعتدل مزاج كريم ويسمح للكاميرا بتأدية عملها • وأنى لأذكر ... بعد أن انتهينا من الفيلم بيومين وبعد أن حمدت الله على خلاصى من الأضحواء المحرقة التي بيومين وبعد أن حمدت الله على خلاصى من الأضحواء المحرقة التي ماذي عبها كريم مقطب الجبين معقوده ، وقال : يجب أن نعيد تصوير مشيهد أغنية « ضحيت غرامى » لأنها لم تعجبنى حين رأيتها على الشاشة \*

لقد أظلمت الدنيـــا فى عينى وعادت الى ذكرى الاهوال التى قاسيتها والدموع التى ذرفتها ولكننى رضخت لحــكم الفن وأعيــد تصوير القطعة • لامرة واحدة كما آراد كريم ، بل • • خمس مرات •

ذلك بعض ما يصادف ممثل السينما ٠٠ ولكن ما أسمعها لحظة حين يجلس بين صفوف المتفرجين ويرى نفسمه ويستمع لمحديثها ١٠ انها لحظة تنسيه آلام الحياة كلها الا آلام العماوحدها ٠٠ هذا ما شعرت به في الوقت الذي عرض علينا الفيلم فيه بباريس فوجدتني انساق دون وعى الى التأوه طربا ومجازاة من حولى من

الاصدقاء والأخوان فى الاعجاب بذلك الذى يسمعنا من أعلى الشاشة أناشيد كأنها لم تطرق آذاننا من قبل ٠٠ ونسيت كل آلامي ٠٠.

أواخر **نوفمبر سئة ١٩٣٣** انتهينا من عمل مونتاج الفيلم وقمنا بطبع ١٣ نسخة وعدنا الى مصر لعمل الدعاية استعدادا لعرضك في سينما رويال ·

وكانت مراقبة الأفلام في ذلك الوقت لا تملك آلات عرض خاصة بها ، بل كانت تنتقل بين دور السينما المختلفة لمسساهدة الأفلام هناك وقد قمنا بعرض الفيلم في سسسينما رويال لمراقبة الافلام قبل موعد عرضه بأسبوع واحد ٠٠ وأذكر أن الرقابة لم تعترض على سنتيمتر واحد من الفيلم ٠

كانت حفلة العرض الأولى فى العاشرة والنصف من صباح يوم ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٣ ولعل هذه هى المرة الأولى التي يعرض فيها فيلم في مصر فى الصباح ١٠٠ أذ أن العادة جرت على الاكتفاء بعرض الغيلم حفلتين فقف ( ما تينيه وسواديه ) ٥٠ وأذكر أيضا أن أصحاب سينما رويال هم أول من فكر فى عرض فيلم الساعة ١٠٠ ثم استحرت الدار فى العرض بمعدل ٤ حفلات يوميا ٥٠ ثم استحرت الدار فى العرض بمعدل ٤ حفلات يوميا ٥٠ ثم

قبل الحفلة الأولى بساعة كنت في السينما ١٠ والحق أقول لقد كنت أخشى الجمهور وحكمه ١٠ فكنت دائم التفكير ، دائم الدعاء والابتهال ١٠ وحضر الى في هذا الوقت المبكر ( محمد عبد الفتاح ) وهو شخص وان كان من غير الوسط الفني ( كان مقاولا مشهورا ) . يعرفه كل من حضروا حفلات عبد الوهاب الفنائية لاشك سيذكرون هذا الرجل الذي كان صديقا صدوقا لعبد الوهاب ، الذي أخلص له واحاسيسه الشيء الكثير ليكرم عبد الوهاب ٠٠ وناولني المعلم محمد عبد الفتاح تمثال راقصة أسبانية مصنوعا من الصيني الثمين النادر ١٠ كهدية – وهو مازال عندى ١٠ ومازال توريذتي كلما عرض فيلم من اخراجي ــ وقبلني قائلا لى :

ربنا « ما يخذلك يا كريم ، ٠٠ بكسر الكاف ٠٠ وكان دعاء الرجل جديدا على أذنى ٠٠ يحمل معانى رهيبة ٠٠ كنت أخشى الفشل وداخلنى وقتها شعور غريب ٠٠ وحمدت الله أن الجمهور استقبل الفيلم استقبالا رائعا ٠

ان السوق السوداء التي اتسع نشساطها ، بحيث أصبحت تربص بشباك التذاكر في كل فيلم ناجح ٠٠ ليست وليدة الحرب العالمية الأخيرة ١٠٠ ولكن عرفتها مصر لأول مرة في حفلات الوردة الميضاء ١٠٠ وكان ثمن اللوج في حفلة السوارية ١٠ قرشا ١٠ وكان العدد كاملا ١٠٠ كان اللوج خارج الشباك بعشرة جيهات كاملة ٠ العدد كاملا ١٠٠ كان اللوج خارج الشباك بعشرة جيهات كاملة ٠

وكانت جملة ما بيع من تذا كر قبل يوم العرض الآول تقدر بالفين من جنيهات تلك الآيام .

وكنا نقدم تكل داخل الى دار السينما وردة بيضاء خالية من الشموك ٠٠ كما كنا نوزع بالونات كبيرة مكتوبا عليها الوردة البضاء ٠

وكان لاهم لمحطات الاذاعة الا اذاعة أغانى الوردة البيضاء • ليل نها • • الأمر الذى ضايق شركة بيضاء فون ، لان الجبهور الذى يسمح الأغانى فى الراديو لن يقبل على شراء اسطوانات ، مما حدا بأصحاب الشركة الى مقابلة مدير احدى الشركات الاذاعية الإهلية الكبيرة ودفعوا له مبلغا كبيرا لقاء عدم اذاعة الاسطوانات وبعد أن تقبض مدير محطة الاذاعة المبلغ وودع ضيوفه الى الباب ، وما ان ابتعدت السيارة بضع عشرات من الامتار ٠٠ حتى سيمع أصحاب شركة بيضافون الراديو فى أحد المقاهى يذيع الأغانى ٠٠ ومن نفس المحطة التى قبض مديرها ثمن الامتناع عن اذاعة الاسطوانات •

اقترحت طبع عشرين ألف نسخة سيناريو للفيلم في مطبعة الرغائب، هاج الحواجة «بطرس بيضا» وماج، وقال: وأين نذهب بهذه الكمية! يكفى ألفا برنامج ٠٠ وبعد جدال طويل قبل طبع أربعة آلاف نسخة و كان مدير مطبعة الرغائب ــ وهو ايطالي حصيف اسمه السنيور بسكوالي ــ أكثر ذكاء من الحواجة بطرس ٠ قد طبع ٢٠ ألف نسخة ، وانتظر بوما واحدا بعد تسليم الأربعة آلاف نسخة المطلوبة وإذا بالحواجة بطرس يأتيه منزعجا ، ويطلب كمية جديدة ٠٠ فسلمه الباقي ، وهو يضحك ٠٠ وكان الجمهور آكثر ذكاء منا جميعا ٠ فقد تابعت المطبعة عملها ، وأنتجت في العرض الأول ١٠ ألف نسخة من هذا البرنامج ، وزعت كلها خلال الأسسبوع الأول

ومثل كل شيء جديد ، يصادف نجاحا ، فقد كان اسم « الوردة البيضاء » من عوامل الرواج التجارى ، اذ أنتجت مصانع النسيج « حرير » الوردة البيضاء ، وفتح « فندق » الوردة البيضاء بهيدان المحطة ، ودعك من كولونيا الوردة البيضاء ، ومكوجي وبقالة الوردة البيضاء ، بل لقد ظهرت لافتة « حانوتي » الوردة البيضاء ، وراجت تجارة تهاثيل « الوردة البيضاء » لعبد الوهاب وسميرة خلوصي وهي مصنوعة من سبع صور كارت بوستال مي ظرف طبعا، وكانت تباع بخمسة مليمات ، أما البرنامج، فقد قامت دور نشر كثيرة ، بنقل برنامجنا وطبع مئات الآلاف منه ، وكانت تباع بمليمات ، متضمنة نفس الصور وكانت تباع بمليمة مليمات ، متضمنة نفس الصور والأغاني ، ولكن على ورق رخيص ،

ولعل القراء لا يتذكرون أسعار الدخول فى السسينمات ذلك الوقت ، فقد كانت أسعار حفلات الماتينيه والسواريه خمسين قرشا للوج أمامى وثمانية قروش للبلكون وأربعة قروش للدرجة الأولى ، فاذا كان المكان فى الجانب انخفضت الفئة ، أما حفلات الساعة الثالثة واضباح فكانت أرخص ،

ولعل من أطرف ما عرف وقتها عن مغامرات الناس فى حضور الفيلم ما نشرته الصحف نقلا عن جريدة ( الجامعة الاسلامية ) ، من الفيلم عرض فى يافا ـ وكانت وقتها عربية للعرب ـ وأن أحـد كبار الزعماء فى حرب العصابات ضد الاستعمار الانجليزى واسمه « أبو جلة » كان مغتفيا فى الجبال ، وقوات الشرطة تطارده ولكن ما ان سمع بما ينشر فى المسحف ، ويتناقله الناس عن فيلم الوردة البيضاء ، حتى غير ملابسه البدوية ، وقدم الى المدينة لراه وقال لمن شاهده : العمر واحد ٠٠ وفى قدرتى أن ادخل لمداثرة البوليس ذاتها وإنا بهذه اللاس .

وقد دخل الفيلم في مأزق سياسي ، فقد ظهرت في ذلك الوقت حركة شابة تدعو الى التعامل مع المصريين ، ومقاطعة كل ما هـــو أجنبي • • وكانت سينما و رويال ، هدفا من أهداف هذه الحملة ، لان أصحابها من الاجانب •

وعمد الشباب الى كثير من الأعمال لصرف الناس عنها وحضهم

الم النماي الى السينمات المصرية ٠٠ وكان من ضحمن ما صنعه الشعباب ، ترك زجاجات من غاز الكلور في السعينما ، ما أن تفوح رائعته العفنة حتى يهجر الناس السعينما • وقد قبض بوليس عايدين على كثيرين وهم يقومون بهذه الحملة • منهم بعض كبار زعاننا الآن ، الذين لا ينسون هذا النساط وانتقلت المعركة الى الصحافة • وكتب الصحاوى في ماقل ودل بالاهرام ، يقول ان السينمات المحرية أشبه بالاصطبل ، وأنه لا يؤيد دعوة مقاطعة السينما الأجنبية • • وتسرد عليه مجلة « الصرخة ، بان الاصطبل المستغلن •

وفى وسط هذه الحملة ضد سسسينما دويال ، أعلن عن عرض فيلم الوردة البيضاء فيها ، فتوقفت حملة الشباب فى أسبوع العرض، ونشرت سينما دويال فى اعلاناتها ٠٠ العبادات التالية :

« انت مصری و و مصریون هم الذین اخرجوا لك كل ماتشاهده . ففاحر بمصریتك وشاهد فیلم الوردة البیضاء بسینما رویال ابتداء من یوم ٤ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ ه ه

وحيى لا تتسع حركة مقاطعة الأجانب مرتكزة على سسينما رويال ، وتعدت فتنة كبيرة في البلاد تدخيل بعض الكبراء ، لكي يتنازل أصحاب سينما رويال عن العرض الثاني للفيلم في سينما متروبول التي يعلكونها ، ووافق « اخوان رئيسي » مكرهين على هذا الطلب ، وعرض الفيلم بسينما فؤاد المصرية في الأسبوع التالي لعرضه بسينما رويال ، وقد سجلت هذه السينما انتصارها على رأس اعلاناتها بقولها :

## د داركم المصرية ٠٠ سينما فؤاد،

ولهذه الدار قصة ، فقد كون مجموعة من خريجي مدرسسة التجارة العليا شركة مساحمة مصرية باسم «شركة السينما توغراف» وكان العضو المنتدب عبد الله فكرى أباظة ، وكانت تملك دار سينما واحدة عن سينما رمسيس بالعتبة الخضراء ، ثم أجرت سينما « جوزى بالاس » بشارع فؤاد وسميت بسينما فؤاد ، وكان الافتتاح يوم الاحد ٩ أكتوبر ١٩٣٢ ،

وبعد عدة شهور تركوها وأخذوا سينما الكوزهو وسميت أيضا سيما فؤاد وافتتحت في ٩ نوفمبر ١٩٣٣ . وبمجرد انتهاء عرض فيلم الوردة البيضاء من سينما رويالعرض بها في ١٠ يناير ١٩٣٤ .

وفي مايو من نفس العام أغلقت أبوابها •

انها خسارة وطنية لعدم تشجيع المشروعات الوطنية ـ ولعدم اقبل المصريين على دار السينما ٠٠ كانت خسارتهم المادية ١٢ ألف جنيه في أقل من ستة شهور ٠

ان آلبر ایراد دره فیلم مصری کان ایراد الوردة البیضاء الذی وصن الی رفم خیالی لم تعرفه السینما المصریة ٠٠ یکفی أن تعلم ان نسخ الفیلم عرضت فی أمریکا الجنوبیة وبیعت فی هذه البلاد وحدها بمبالغ تربد علی ایرادات عشرة أفلام کاملة ٠٠ بل وعرض الفیلم فی احدی دور العرض فی مضر لمدة ٥٦ أسبوعا متقطعة ٠

ولا أعلم شيئاً عن الايرادات الحقيقية لهذا الفيلم أكثر من أنه المجاجة التي باضت للسينما المصرية ذهبا لا يحصى · لكنني كنت سعيدا بتقديم وجوء جديدة للسينما المصرية · · كان هذا هو التقدير الحقيقي لكتبرين من الذين اشتركوا في الفيلم · · ·

فقه كانت الأجور في فيلم الوردة البيضاء زهيدة بين ٥٠ ، ١٠٠ جنيه ٥٠ عدا طبعا بخلاف عبد الوهاب الذي كان شريكا في التمويل بالمجهود في ثلث الفيلم ، وبيضافون شريكه بالثلث الثاني، وكنن الثلث الأخير من نصيب السيدة زبيدة الحكيم .

وكما استعرضنا صدى عرض الفيلمين السنسابقين في الرأى العام والصحافة ، كذلك نذكر ، أن فيلم الوردة البيضاء ، أثر على الجمهور تأثيرا عميقا ، حتى ان أفرادا كثيرين ، لم يتخلفوا عن حفلة من حفلات عرضه .

وقد كتبت أم المصريين صفية هائم زغلول رسالة لعبد الوهاب تهنئه ، وتتمنى له التوفيق « في مشروعاته الوطنية الستقبلة » • وعلى الرغم من أن صدقى كان دئيسب للوزادة وقت عرض الفيلم ، فإن سينما الوليمبيا نشرت في كتيب وزعته تهنئهة من مصطفى النحاس باشا قال فيها عن الفيلم أنه « مشروع » وطنى مصرى ناجح • ولا تقل دواية الودة البيضاء في فخامتها عن أي

رواية اجنبية شاهدتها • وفي كل مرة يشاهد الانسان هذه الرواية تظهر له محاسن لم يكن يراها في المرة السابقة •

وكتب الدكتور طه حسين : « تهنشة ۱۰ أويد أن أهديها خالصة صادقة ألى عبد الوهاب ، بعد أن شهدت قصة أمس • وبعد أن شهدت قصة أمس • وبعد أن شهدت رضا الناس عنها واعجابهم بها ١٠ ولست أدرى أؤهنته بما وفق اليه من الإجدة والانعان ، أم بها وفق اليه من رضا الناس واعجابهم ، أم أهنئه بالأمرين جميعاً ؟ فكلاهما خليق أن يهنا به • وعبد الوهاب خليق أن يظفر منها بأعظم حظ ممكن» • وكان الدكتور طه وقتها رئيس التحرير بريدة « كوكب الشرق » •

ويبدو أن الفيلم دخل فى حرب باردة بين حزب الوفد الذى كان يؤيد حسكومة المنارضية وحسزب الشعب الذى كان يؤيد حسكومة اسماعيل صدقى •

ققد انتقدت جريدة الحكومة ، حضدور رئيس الوقد مصطفى النحاس باشا حفلة العرض الأولى للفيلم ، وقالت أنه يتبرع بالاعلان عن الإجانب ( يقصدون سينما رويال ) ـ وقائت ان معنى الاعلان في جريدة الوقد السائية أن النحساس بسا سدوف يعضر حفلة العرض الأولى ، يعنى أنه يريد أن يعظى بتصفيق الجماهير « وكلنسا يعلم أيضا أن خذلان القومية أثم كبير ٥٠ وأكبر منه أن يصدر عن رجل التنحص باشا ٠٠٠ لكن مادا نصمنع برجل آل على نفسد أن يتى المباح والمحظور في سبيل قضاء لبائته ، وهاذا يمكن أن نرد به على منا الذي يمثل القوميه المصرية ، وهو لا يرى شيئا يرد عما يريد م ولو لم يتفق مع الموطنية الصحادقة ، ولو كان حربا على المستنا واستقلالنا » ٠

وقد أثارت جمعية أنصار التمثيل قضية ، حول اشتراكهم في أفلامي • فقبلت النعاون معهم اذا غيروا اسم الجمعية وأضافوا اليها السينما • وقد قبلوا ، وأصبح أسمها من شهر مارس سنة ١٩٣٤ حمعية أنصار التمثيل والسينما ، واخترت وكيلا نائبا للجمعية •

ان النجاح في أي عمل له فرحته الكبيرة ، وله أيضاً مسئولياته . . واذا كان اسمى قد دوى كرجل الطليعة في هذا الفن الجديد ، وهذه الصناعة الناشئة في مصر ، فان كثيرا من الحواطر بل المخاوف ملأت نفسى ١٠٠ اذ أصبح واجبا على أن أسير في طريق النجاح .

# "ماجدولين" بدلاً من "وداد"

الخطوة الأولى في العمل السينمائي ، هي القصة الجيدة ، التي تناسب البطل المتألق ـ محمد عبد الوهاب .

وفد انهالت على عشرات القصص ، كنت أرفض اسستلامها ، خوفا من الشكاوى التي قد تقدم ضدى ، ومتاعب التقاضى بعد ذلك، اذ ما أسهل أن يدعى أى انسان أن موضوع الفيلم الجديد ، مقتبس منه ، أو مستند على فكرة من أفكاره !!

حقيقة أن فيلم زينب كان مصرى الفكرة ولكن ليس كل كاتب قصة في مثل مكانة الدكتور هيكل وكتاب القصية الكبار في الثلاثينات كانوا يدورون حول اسمين أو اللاثة منهيا: الماذي ، وتوفيق الحكيم في بواكير انتاجه ولم يكن أيامنهم قد ألف موضوعا يصلح لشخصية محمد عبد الوهاب وربما غاضبت بعض الكتاب الذين عرضوا على انتاجهم ، لاني دفضت الاستعانة بهم .

لكن ثمة شَمِيثًا ما ، كان يدور في صدرى ، وهو طبيعة العلاقة بيني وبين نجميهالأول الذي يعتمد على اسمه أيضا في التمويل

هذا الشيء بعبارة أوضح ، هو عقد يحدد دخل من هذه الشركة • خجلت من فتح هذا الموضوع ، وعبد الوهاب ذكى ، وكان يعلم أن هذه فجوة في العلاقة بين الطرفين يجب أن تسد ، وكان يقول لى : « مش معقول ياكريم • • لازم نكتب معاك عقد » ثم تمضى الأسابيع دون عمل شيء •

وخات یوم زارنی احمد رامی ، بمنزلی ، وقال ، تعال معی نزور

أم كلثوم في بيتها ١٠٠ انها تريد عمل فيلم ٠ بس الجوك أن تكتم الخبر عن كل انسان !

وتواعدنا على اللقاء في شقة ام كلثوم بالزمالك مساء ٠٠ كان استقبالا وحفاوة ٠٠ وتهنئة منها بنجاح الوردة البيضاء ٠ ثم قالت ان لديها قصة اسمها (وداد) تربد ان تكون بطلتها في السينما ٠ وطلبت من رامي أن يقص الموضوع ، وتركتنا نتحدث وحدنا ٠

وقص رامى موضوع ( وداد ) سررت له ، وأكلت نجاحه على الشاشية ، وفد سرحت بخيال في سيوق الرقيق ، ومناظره الساحرة ،

وعادت أم كلثوم لتشترك في المناقشة ، وابتهجت اذ علمت أن الموضوع جيد ، • • وأبديت استعدادي لعمل السيناريو فسألتني أم كلثوم :

- تأخذ كم ، في السيناريو والاخراج ؟

قلت:

- نؤجل الآن الكلام عن الفلوس ، حتى أعمل سيناريو مبدئي للفيلم ، ثم أكتب شروطي للاخراج ، وفي اليوم التال أصـــبت بانفلونزا حادة الزمتني الفراش ، وبعد يومين جاء رامي ليجدني في هذه الحالة ، ، قال :

- هل أنت الذي صرح بهذا الكلام للجريدة ؟

قل*ت* فى دهشىة :

- آی کلام یا رامی ۰۰

ففتح جريدة ( البلاغ ) التي أحضرها معه ، وأخذ يقرأ كلاما منسوبا لى مؤداه أن أم كلثوم لا تصلح للسينها ، لأسباب كذا وكذا وكذا ٠٠

وعلى الرغم من وطاة الحمى جلست فى فراشى مصمعوقا من المعشة : وقلت :

- تأكد يارامي ، أني لم أقابل أحدا من يوم زيارتنا الأم كلثوم ، وأنا من وقتها طريح الفراش كما ترى ٠٠

فرد:

ـ أنا عارف انك ما قلتش الكلام ده • لكن أم كلثوم زعلانة جدا • قلت له :

اكتب نفيا على لسانى ، وقل ان هذا الكلام مدسوس على ،
 وأنا أوقعه فى الحال ٠٠ وأرجوك تعطيه ( للبلاغ ) لتنشره ٠

وذهب دامى الى غرفة المكتب ، وكتب تكذيبا لم أقرأه بل وقعت عليه فودا ١٠ وشر التكذيب ١٠ ولكن أم كلنوم ، لم تتصل من وقتها بى ٠ ولعلها لم تتأكد أن الموضوع مدسوس على !!

والواقع أننى كنت وقتها أتمنى اخراج أفلام أم كلثوم ليكون فى فخر اطهار النجوم الكبار الثلاثة : يوسف وهبى ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، ولكن هذا الأمل الضخم انهار لهذه الدسيسة ، ولأن أم كلثوم لم تثق فى أخلاقى ، وأننى لا يمكن أن أقوم بهذه المناورة الرخيصة .

عقب هذا الحادث ، اتصل عبد الوهاب بى ، وطلب مقابلتى فى بيضافون بشارع الموسكى ولم يدر أى كلام عن حكاية أم كلثوم ، وما نشر فى البلاغ ، وسال : \_ كم تود أجرا لاخراج الفيلم الثانى يا أستاذ كريم ؟

قلت :

ــ ثلاثة أمثال ما أخـــذته فى فيلم الوردة البيضـــاء، أى \ ١٥٠٠ جنيه ٠

فوافق عبد الوهاب على الفور ، ووقع العقد بهذا المبلغ •

وبدأت فى البحث عن قصة له وتذكرت رواية ترجمها كاتب العشرينات الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى ، وهى هاجدولين م التى حملت فى العربية اسم ( تحت ظلال الزيزفون ) • وكانت هذه القصة مما قرأته قبل ســـفرى الى الحارج ، بل وحملت نسختها معى ، هي وقصة زينب الى ايطاليا وألمانيا ·

قرأت موضوع القصة عليه فسر منها كثيرا ٠٠ ولم يكن لشركة بيضافون أى تدخل في المسائل الفنية ، فعبد الوهاب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في العلاقة مع هذه الشركة ، ولم يكن يسمح الاكلمة «حاضر ٠٠ أمرك يا أستاذ» .

استقر الرأى ـ في هذا على انتساج قصصة « ماجلوئين » ٠٠ ولعل من الحقائق التي تذهل الناشئة اننى كتبت في مقدمة الفيلم ما يأتي حرفيا :

« ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون » تأليف ألفونس كار • « ترحمها الى العربية الأستاذ مصطفى لطفى المنفلوطي • »

اذن ٠٠ فلا سطو ٠٠ ولا سرقة وانما كتبنا صراحة اسم المؤلف الأصلى والمترجم ولم نكتف بالاقتباس ٠٠ ثم البلطجه بل سبغت هذا خطوة اخرى ذات شأن كبير فى الموضوع ٠

قبل أن آكتب حرفًا واحلا في حواد وسيناديو القصة أرسلنا الى جمعية حقوق المؤلفين بباديس وطلبت منها التصريح باخراج القصة في السينما ٠٠ ووافقت الجمعية وطلبت الينا سداد الرسم المقرر ٠٠ وقمنا بسياده ٠

### \*\*\*

عندما بدأت كتابة سيناريو ماجيولين أو « دموع الحب » كما أسميناها في السينما ١٠ فكرت في أن تكون بلاد الشمام مسرحا لبعض حوادت القصلة ١٠ وقد حفزني الى هذا الحافز تلائة عوامل جوهرية ٠

أولها : تعزيز الروابط بين البلدان العربية ٠٠ والسينما من أهم وسائل دعم الروابط ٠

وثانيها : أن البلاد العربية لا سيما \_ لبنان حباها الله جمالا طبيعيا رائعا · · واظهار هذه المناظر الجميلة في السينما يعتبر كسبا فنيا للفيلم ·

وثالثها : أن هذه البلدان تعتبر من أهم أسواق الفيلم المصرى فكان طبيعيا أن نشركها في أحداث ووقائع القصية ، حتى يوجد التجاوب ، وحتى يتوفر عنصر اجتذاب الجماهير ٠٠

لكل هذه الأسبباب سافرت أنا وعبد الوهاب في رحلة استكشافية لهذه البلاد حيث نزلنا ضيوفا على جبران بيضا .

وبقى عبد الوهاب فى « عالية » أو « على » كما ينطقها اخواننا اللبنانيون وقمت أنا وجبران بجولة زرنا فيها دهشق وطرابلس وحلب وحمص وبقداد وبروت وجبل لبنان •• واستطعت فى هذه الرحلة السريعة فى ثلاثة أقطار عربية أن أكون فكرة صادقة عن مدى صلاحية المناظر الطبيعية فى هذه البلاد •

لقد ذهلت لجمال المناظر وروعتها ٠٠ وذهلت أكثر ــ ومازلت ذاهلا حتى الآن ــ لأنه يوجد بيننا كتاب يتغنون بجمال سويسرا ٠٠ وكابرى وينسون أن في لبنان وفي الجبل بالذات بقعة هي مصيف ومشتى من أجمل وأروع مشاتي ومصايف العالم ٠

وأقول الحق ٠٠ لقد شعرت بخيبة أمل بالغة ٠٠ فكلما ازدادن هدء المناظر جمالا وروعة ٠٠ كلما وجدت أن من الظلم تصويرها للسينما في حدود امكانياتنا الضيقة ٠٠ فقد كنا وما زلنا نستخدم الفيلم غير الملون ـ الأبيض والأسود ـ بينما تصلح هذه المناظر للفيلم الملون الذي يستطيع وحده أن يبرز جمالها ٠٠ وأن يقدم للجمهور صورة صادقة حية للجمال الالهي ٠

وعندما عدت الى مصر كان قد استقر رأيي على ادماج مناظر لبنان على الوجه الآتي :

تسافر نوال « نجاة » مع والدها خيرت بك ــ « معمد توفيق وهبى » الى لبنسان وترسسل من هناك خطابا الى صديقها فكرى « عبد الوهاب » • وللمرة الأولى في تاريخ السينما - في العالم كله - تم تصوير الرسالة على هذا الأسلوب المبتكر ٥٠ فقد اظهرت وقائع الرسسالة على الشاشة فبدات بصورة عبد الوهاب وهو يقرأ الرسالة ويسمع في الوقت نفسه صوت نجاة ٥٠ ثم استعرضت المناظر والحواث التي ترويها نجاة مصورة ٥٠ منذ بعد السفر في الباخرة من بور سعيد ١٠ الى أن تصل الى أوتيل « ضهود الشوير » في جبل لبنان ٠

واتصلت بأحمد زامى لاعداد الأغانى والحواز •

وبدأ البحث عن المثلين ـ وكان مجال اختيادهم ، من جمعية انصار التمثيل والسسينما ، وكانت في ذلك الوقت تضم نخبة ممتازة من الشخصيات التي قامت بدور هام في حياة السينما والمسرح والاذاعة نذكر منهم وليسها الدكتور فؤاد وشيد ووكيلها سليمان نجيب ، ومن أعضائها : عبد الوارث عسر ، توفيق المردنلل ، ومحمد فاضل وعبد الحميد زكى ، والسيد بدير ، وأحمد ضياء وغيرهم •

وفكرت فى اختيار ممثلة تجيد الغناء ، تشستوك معه بالدور النسائى الأول وطلب عبد الوهاب منى أن أقابل المطربة نجاة على وأبدى رأيى فيها ، فذهبت وزرتها فى منزلها ، فصدمت أول ما وقع نظرى عليها ، اذ وجدتها سمينة لدرجة كبيرة .

د أنما في عيب منكد على كل حياتي ٠٠ وهو أنى أرى العيوب أولا في كل ما في الحاسن أولا في كل ما في الحياة ١٠٠ العيوب تلفت نظرى آكثر من المحاسن التي لا أراها الا أخيرا ١٠٠ نجاة تخينة جدا ١٠٠ هذا هو ما رأيته أول مقابلتي لها ١٠٠ كانت في غاية الادب والرقة واللطف ١٠٠ ابتسامتها حلوة ووجهها معبر ١٠ ولكن كان وزنها حسب تقديري لها هو ١٨٥ الى ٩٠ كيلو ١٠٠

#### قلت:

\_ انت تخيئة جدا ١٠ فردت أمها

\_ رغم انها لا تأكل كثيرا ١٠٠ الا أنها تتخن دائما ١٠٠ طبيعتها كبه ١٠٠ فسألتها :

- ـ ليه ٠٠ بتاكل ايه ؟ فردت الام في طيبة قلب :
- ـ ولا جاحة ياعيني ٠٠ بتفطر ب٣٣ بيضة بالزبدة ٠٠ و ٠٠ و
- \_ وليه ٢٣ بيضة ، مش ٣٥ بيضة مثلا أو ٣٠ ؟ ٥٠ فردت م:
  - یا ریت یا بنی ۰ بس هی مترضاش تاکل کتیر ۰۰
     وتدخلت نجاة فی المناقشة وقالت:
- ـ أنا عارفة انى تخينة ، وأرفع نفسى ليه ؟ لكن علسان السينما ، ارفع نفسى حالا · فى أسبوع واحد أقدد أضبس نفسى ١٠ كيلو ·

ابتسمت مشجعا وقلت لها:

\_ أنا موافق على اسناد بطولة لك مع عبد ألوهاب ، على شرط أن ترفعى ، وتخسى ٢٥ كيلو · فقالت :

\_ طيب ٠٠ شوفني بعد أسبوع

\_ قلت \_ لا ٠٠ عندك اسبوعين

كانت نجاة قوية الارادة ٠٠ غيعد أسبوعين نزل وزنها عشرة كيلو جرامات وبعد شهر ونصف هبط وزنها ٢٣ كيلو • ولابد أن القارئ تخيل المعارك الطاحنة التي دارت بين نجاة ووالدتها الطيبة القلب على عملية انزال الوزن ، التي لم تكن في الحسسبان ، ولعل السينما « وعمايلها ، ظفرت بالكثير من سخطها •

وفى رواية دموع الحب ، شخصية نسائية أخرى صديقة لنوال ، اسمها « اوصاف هائم » .

ورأيت كثيرا من البنات ، ولكن الحاسة الفنية كانت مفقودة

عندهن . وان كانت الشهرة أو المال هو الذي يجذبهن الى أضواء الشاشة .

وذات يوم الصل زكى وستم بى وأخبرنى انه عشر على آنسة حلوة جلما ، وعاوية التمثيل لأبعد حد ، وبعد نصف ساعة كان زكى رستم مع الغتاة ، وما أن رأيتها حتى صحت :

ر يا الهي . . تخينة جدا . . وزنها لا يقل عن ٨٠ كيلو . . عيون حلوة ، صوت جميل ، كل شيء عال ، الا السمنة . . رقبة ضخمة كالمصارعين . . لقد قالت سماد . . تكان هذا اسمها .

\_ عل عدا فقط ؟

قلت نعم . . وده شوية !!

فطلبت مهلة ٣ اشهر .. وعادت بعد اربعة اشهر ، وكانت بدورها مفاجأة مذهلة ـ اذ نزل وزنها الى ٥٢ كيلو جراما فقد زاولت الرياضة والمشى والتدليك ببودرة التلك ، ثم بالشلج وحصلت (( سعاد فخرى )) بدورها على عقدها دون شرط جزائى كما حدث مع نجاة .

وقد حرصت في هذا الفيلم على أن أشرف بنفسى على ملابس بالله وسعاد حتى لا يتكرر ما أشرنا اليه من قبل بشبان ملابس سميرة خلوصى ، وقد أمكن اعداد ملابس بطلة الوردة البيضاء في القاهرة وباريس حسب ظروف الفمل ، أما الفيلم الجديد ، ففيه مشاهد يجب أن تصور في بور سعيد وعلى ظهر سفينة ، ومناظر في حيفا وبيروت وجبل لبنان ، وكلها تحتاج ألى ملابس تناسبها وكان لابد من أعدادها حميعا قبل بدء العمل . .

ونحن نذكر هذه التفاصيل ليتبين القارىء ، اى عبء كان بلقى على عاتق المخرج فى ذلك الوقت ، فان كل جرء من اجراء العمل كبرا او صغيرا ، يجب ان يكون بعض مسئولياته ، . لم اكن اميل الى الملابس الجاهزة ، . وقد اهتديت الى صالحة افلاطون ، وعلى الرغم من ارتفاع اسمارها ، فقد ارتحت كثيرا لعنايتها وذوقها ، واعدت للغناين ١٥ أوبا ، . وكان لابد لى من أن أبدى المسورة واحدد الألوان التي تصلح للتصوير غير المون في ذلك الوقت ، ، فاللون الأصيفر . مشلا يظهر أبيض وكذلك الأزرق السماوى وقد أحضرت صالحة أفلاطون القماش من باريس وأعدث كل شيء في موعده .

فى اثناء معارك « تحسيس » الفنانات ، وعمل الأزياء ، كنت منهمكا فى اختيار شخصيات الفيلم من الرجال ، فدور ((حلمى بك)) يحتاج الى شخصية جذابة المظهر جميلة الشكل . . ومن غير « سليمان نجيب » يقوم بهذا الدور كفتى اول ؟ .

واجتاحت موجة التخسيس ( سليمان نجيب ) ايضاً . فقد كان على وزنه أن يهبط ١٢ كيلو دفعة واحدة . وعلى هذا الأساس تم التماقد .

ما كان يمكن ... في هذا الفيلم الغنائي الثاني ... ان نهمل محمد عبد القدوس ودوره هذه المرة يختلف تماما عن دوره السابق .. لم يكن خليل افندى الباشكاتب ولكنه كان ابن البلد الفهلاوي الذي يدل اسمه على شخصيته : كان اسمه «حنفي حمد المأزاني» .

وكانت لحنفى زوجة بنت بلد مثله ، ولم أهتد الى الشخصية النسائية التى تناسب هذاالدور ،حتى قدمت لى سيدة غاية في الوقة وخفة الدم ، اسمها « فودوس محمد » فتعاقدت معها على الفور ، لانها كانت بالضبط ما أطلبه لهذا الدور .

وكان دور محمد عبد الوهاب الجديد ، يقتضى ان تكون له هواية تربية الحمام كلما زرت عبد القدوس فى منزله ، وجدت الصمام فى غر فة نومه ، وفى صالونه ، وفى كل مكان عنده وكان يتكلم مع حمامه بالبلدى وكان احسان ابنه صغيرا ، . وكنت اذهب معه الى الاحياء البلدية ، فتقف القهاوى هناك على رجل كما يقولون ، خاص على المواددة البيضاء ، فتنهال علينا القهوة ، وكان لابد أن اشرب حتى لا يظن جمهورنا أن «كريمنان » يترفع عن ضيافتهم فهذا هو الاسم الذى كان يناديني به .

وثمة شخصية اخرى ، كان لابد من البحث عنها ، وهى شخصية عم دسوقى الشيخ الغنى اللى يخدمه محمية عبد القدوس ، وكان هناك فنان في جمعية انصاد التمثيل والسينما ، لفت نظرى بنطقه السليم وادائه المتقن الذى لا تكلف فيه ، وشخصيته المتميزة وهو ((عبد الوارث غسر)) فاسندت

اليه هـ أ الدور ، مع أن صديقا عزيزا على ، عاش صباه معى ، وهو توفيق المردنللي الذي عرفني بعبد الوهاب . قد غضب منى لهذا السبب ، وخاطبني في التليفون في عتاب بالغ درجة الحدة ، وكانت آخر كلهـ سمعها هي «طف » وبعـد يومين توفي الى رحمة الله قبل أن اتمكن من أن أعيد حبل الود بيننا كما كان .

وكما حدث في الافلام السابقة ، فقد كانت زوجتي الفالية ، معى في كل خطوة ولا سسيما في اعداد المنسلات ، وتلويبهن على الابيكيت ، وحسن الاداء من الناحية النسسائية ، وجاء وقت التصوير ، وسافر الجميع على الباخرة حلوان الى بيروت ،، وكان المصور في هذه الرحلة « بريما فيرا » وهو ايطالي سوكان قد قام في فيلم الوردة البيضاء بتصوير المناظر الخارجية ،

كنت من الد اعداء البحر . . ما أكاد أستقر في الباخرة . . حتى يلازمني دوار البحر . . فأسقط مغمى على . . ومن طريف ما يروى بهذا الصدد . . انني كلما انهمكت في التصوير على ظهر الباخرة حلوان كلما نسبت دوار البحر . . وبمجرد أن أفرغ من تصوير النظر بعاودني دوار البحر في أقل من ثانية .

وكانت هذه الظاهرة الفريبة التي لابد لها من أصل علمي ــ تثير الضحك حينا . . وتثير التندر حينا آخر . . وكثيرا ما قيل كلها وقعت على الأرض من هول دوار البحر عقب تصوير مشهد كنت اثناء العمل فيه « زي البومب » انني أمثل .

ووقفت بنا الباخرة فى ميناء حيفا كانت فى ذلك الوقت بلدا عربيا وأرجو فى القريب العاجل أن تعود الى فلسطين الشهيدة . . وصورت مناظر الميناء العربى . .

وقبل أن ترسو الباخرة في ميناء بيروت ركبت زورقا بخاريا مع المصور بريعا فيرا ووصلنا الى الميناء قبل وصول الباخرة . . وتمكنا بذلك من تصــوير ركاب الباخرة الحقيقيين ومعهم ممثلو الفيلم اثناء النزول الى البر . .

وبدت المادب . . والدعوات من علية القموم وكبار الشخصات . .

ان الكرم في هذه البقعة من البلاد العربية لا يعرف قيدودا ولا حدودا . وكان العب المتبادل بيننا وبينهم حبا لا يوصف . . لقد كان هذا قبل مولد الجامعة العربية باكثر من ٣٥ سسنة . . ولكنها الوحدة التي ربطت بين ابناء اللغة الواحدة . . مثلها ربط بينهم التاريخ منذ اقدم العصود .

وكان اخواننا اللبنانيون يعرضون كل يوم علينا لونا جديدا من الوان فتنة الطبيعة عسى أن يغرينا هذا الجمال الفضاح بالمزيد من الصور . . .

حفيلات في الليسل . . وبدأ وزن نجاة يتزايد للرجة أن الفساتين ضاقت عليها ٠٠ ولما كنت أنبهها الى ذلك تقول لى أنها ستستعيد رشاقتها عندما تسافر باريس ــ بعكس سعاد فخرى فكانت على نقيض نجاة أضربت عن حضور الحفلات والولائم والمآدب فحافظت على وزن جسمها ورشاقتها ٠

من الشميخصيات التي لا تنسى . والتي كان لنما حظ التشرف بمقابلتها . . شخصية « الاخطل الصغير » أو بشارة الخورى . . الشاعر العربي الملهم . . عشمق الفن مثلما عشمق المساطفة . . فانطلق يعبر عنهما بشمعر جزل رقيق جيماش بالاحاسيس الانسانية السامية .

وبشمارة الخمورى . . شمخص هادىء رزين . . رقيق الحديث . . خيالى . . كثيرا ماقضينا سهراتنا معه . .

وكانت أحاديثنا في كلّ شئون الدنيا وشجونها . . وكنت أشحر أن سليمان نجيب يحب الاخطل حبا جارفا . . وكانا متلازمين كالانسسان وظله وحدث ذات مرة أن طلب سليمان من الأخطل أن يسمعنا قصيدته المشهورة عن الشاب المصدور .

فشعر بشارة الخورى بغبطة وسرور لأن سليمان يحفظ اعز قصائده واروعها وهى قصيدة من مائة وعشرين بيتا صور فيها قصة عاطفية رائمة لفتى مصدور وكان مطلعها:

حسناء أى فتى رأت تصد قتلى الهدوى فيها بلا عدد بصرت به رث الثيباب بلا مأوى بسلا أهدل ، بسلا بلد فتخيرته وكان شهافعه المغزال وقوة الأسد

كان سليمان ونجاة وسعاد فخرى على موعد في الشلالات . وهي مناطق في حاجة إلى كثير من الحلم والحيطة عند التنقل فيها ٠٠ وثبتنا الكاميرا بين الصخور ونحن نعلم أن أقل انحراف يؤدى بنا في جوف الوادى السحيق ١٠ وكان تصسميمي على تصوير هذا المنظر مصدر مضايقات مستعرة لنا من جبران بيضا اللذي كان صورة حية للمنتج الذي يحاول أن يو فر أكبر عدد من الملاليم ويربح أكبر عدد من ألاف الجنيهات ١٠ وكانت رحلتنا الم الشام منذ البداية على غير ارادته بل لا أبالغ أذا قلت أنها كانت رغم أنفه . كان ينتهز كل قرصة ليلكرنا بعلم الاقتصاد ١٠ وبانه مقبل على خسائر لا قبل له باحتمالها ١٠ وكان يستعطف لنسرع في انجاز العمل توفيا للوقت والمال ١٠

حدث ونحن نصور منظر الشلالات ان كنت استعين بشاب لبنانى كنت معجبا به كل الاعجاب لذكائه وسرعته فى تنفيذ كل ما هو مطلوب منه ٠٠ وبينا نحن منهمكون فى التصوير اذ بى اسمع صرخة مدوية كان مصدرها الشباب الذى سقط على الأرض يتلوى من الألم وهو ممسك بساقه ٠٠ فأسرعنا نعدو ٠٠ بعضنا ببحث عن الثعبان الذى كان سبب هذا الحادث وبعضنا بسعف الذى ٠٠ وأسسكت سباق الفتى ابحث عن الإصابة لأجرى الاسعافات الأولية التى تعلمناها فى كتاب الصحة المدرسية ٠٠ ولكنى لم أجد أثرا للدغة الثعبان ٠٠.

وأخيرا اتضم لى أن الفتى أصيب بتقلص فى أحمد عروق أو عضلات الساق . . وفى الحمال أحضرت صمفيحة ماء أوقدت تحتها النار حتى أوشكت على الغليمان ١٠ ووضعت ساق الفتى اللمناني فيها . .

وفى هذه الاثناء . . كان المرحوم حيران بيضا واقفا عن بعد بعض على انيابه من الفيظ لاننا أوقفنا العمل وأضعنا هذا الوقت الطويل في اتقاد الفتى وكان يكفى - في نظره - أن نترك واحدا معه بينما نستانف نحن العمل . . ولكن أي عمل يمكن للانسسان أن يؤوله . . وهو يسمع صرحات وأنات نفس بشرية جمعت بينهما رابطة الإنسانية . . والعمل !!

وقد شعر ألفتى بالراحة بعد ان لففنا البطاطين والاربطة حول ساقه .

ومضى النهار دون عمل . . وعدنا الى ضهور الشوير بعد ان ضاع على المنتج يوم كامل . . بما يحتوى من ساعات . . وبما انفق فيه من جنيهات ، وفي اليوم التالى . . بدات قافلتنا لله مع الصباح الباكر لله تشق طريقها في دروب الجبل ومسالكه . وكانت قافلة متواضعة . ثلاث سيارات محملة بالات التصلوير والممثلات والعمال . وكانت وجوه الممثلين جميعا ملطخة بالساحيق والاصباغ استعدادا للعمل في أي لحظة . .

كنا نثير دهشمة المارة من أهل البلاد . . فكانوا يتوقفون ثم ينظرون الينا نظرات كلها الاستغراب . . ثم ينصرفون الى حال سبيلهم . .

وكان بين المتفرجين \_ علينا طبعا \_ رجل يقيم في هده المنطقة . . طويل القامة نحيلها \_ على غير عادة اخواننا اللبنانيين \_ يضع على رأسه طربوشا أحمر قانيا لا يقل طوله \_ الطربوش لا الرجل \_ عن ٣٥ سنتيمترا . .

وحملق أبو الشمام في وجوهنها . . الواحد اثر الآخر . . ولست أدرى لماذا استوقفه وجه سليمان نجيب بالذات وازدادت حملقة الرجل في وجهه وبدت عليه دهشة بالفة . . ثم اسمتدار وصاح بصوت مرتفع ووجهه صوب بيت جبلي صغير :

ـ يا مادى ٠٠ يامادى ٠٠ يامادى ٠٠ وانفرج باب البيت الجبلى عن سبعة اتاها الله من البدانة ما سلب من زوجها رفيع القوام . . وقالت له :

- شو بتريد ٠٠ أبو جورج ٠٠

فقال أبو جورج : تعالى شوقى يا مارى ..

فدهشنا لجراة أبى الشام الذي يظن أننا فرجة . . وسرعان

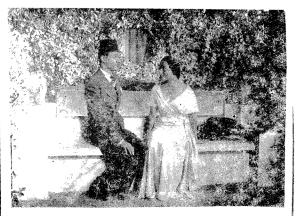

نجاة على وعبد الوهاب ١٠ وأغنية ، كروان حيران



لأول مرة تخرج الكاميرا الصرية الى لبنان لتصوير بعض مشاهد «دموع الحب» ·

ما تبددت دهشتنا حين قال لزوجته التي رفضت أن تقترب منا دون أن تعرف السبب .

#### ــ تعالى شوق ها العـكروت اللى محمر شــفايفه وحاطط بودرة ومكحل حواجبه !!

واقبلت ماری تعدو . . وما ان رات العکروت حتی ضربت بیدها علی صدرها . . ثم اخذت نهز اردافها مسرعة نحو البیت وعادت بعد دقائق ومعها کل بناتها وجاراتها وبنات جاراتها .

وفى أقل من خسس دقائق ضربوا حولنا حصارا حديديا كان يتزايد من لحظة الآخرى ٠٠

وكان سليمان نجيب أو العكروت يضحك من اعماق قلبه .. ونزل من السيارة ووقف وسط الجمع الحاشد يواجه غضبه واستنكاره في جرأة وتحد ٠٠ لم يقل لهم انه ممشل سينما بل أخذ يداعبهم بفكاهاته وتكاته .. وبداوا هم يردون عليه ..

وكدنا ننسى انفسنا وسط هذه الدوامة البشرية الضاحكة . وبعد جهد استطعت أن أعيده الى مكانه من السميارة والطلقنا في طريقنا . .

بدأنا العمل في منطقة تسمى ((يكفيا)) على ما أذكر .. واخترنا منطقة تقع على ربوة مرتفعة تتدفق منها المياه للتصوير . وكان على سعاد فخرى أن تقف على الربوة المرتفعة .. بعواد النبع المتدفق ولكن كيف السبيل للوصدول الى هذه المنطقة .. واسقط في أيدينا .. وإذا بصديقي العامل اللبناني ماحب دقة الثميان الذي قار علينا جبران بيضا لأننا أوقفنا العمل لانقاؤه .. أذا بهذا الفتى الشجاع يتقدم ويحملها ويتخطى بها منطقة الخطر وسط المياه المتدفقة في قوة مخيفة .

ودارت الكاميرا لتسجل هذا المنظر الطبيعي المتاز .

كان من مناظر فيلم (( دهوع الحب )) منظر لعب الوهاب ونجاة ( فكرى ونوال ) وهما في مركب صغير ( قارب » في احدى الترع تحيط بشاطئيها الأشجار الجميلة الرائعة .. وكان المنظر

شاعريا رائعا . . منظر الماء والخضرة ووجه الحبيب . . وكان علينا أن نصور هذا المنظر في مصر . . لانه من المناظر اليتيمة التي ينفرد بها الريف المصرى ولانه من المتعذر أن نجد له مشيلا في باريس . . وبحننا طويلا عن مكان مناسب ، الى أن وجدت ترعة تحل شاطئها بأجمل وأروع الأشجار .

كانت النطقة التي اخترتها للتصوير تقع في مكان منعزل . وبحثت عن (قارب أو فلوكة) الى أن وجدت واحدة في السنبلاوين ٠٠ وكانت قذرة ثقيلة من ذلك النوع الذي يستخدمه الصيادون في الريف منذ عشرين عاما . وتقلناها على سيارة نقل الى مكان التصوير . كنت قد اعتزمت تصويرها من على بعد ، على أن أقوم بالتصوير القريب في باريس . فكان لا يهمني شكل القارب ولا طبيعته . ولكن الذي يهمني لكي ينجح المنظر أن تجلس نجاة في مواجهة عبد الوهاب الذي يقوم بالتجديف وينتقل بحييبته من مكان الى مكان في هذا الجو الحالم ، وواجهتنا العقبة بحييبته عبد منهما مالا يقل عن عشرين كيلو جراما . . فكيف يستطيع عبد الوهاب المسكين أن سح كهما ؟

مشكلة استطعت التغلب عليها بأن استأجرت أربعة أشخاص يقوصون تحت الماء ويدفعون القارب الى الاتجاه المطلوب فى الوقت الذي يجاهد فيه فى تحريك المجدافين • فيبدو المنظر أهامك وكأنه هو الذي يقدم بالتجديف وان ضربات مجدافيه هى التى تدفع « القارب » على سطح الماء .

ولم يكن من السبهل تصوير هذا النظر على الوجه المطلوب ١٠ فيعد أن فرغنا من اجراء البروفات القلامة ، وبعد أن استقرت الكامرا في مكاتها وبدات الدور في جوحد بلغت فيه دوجة الحرارة ٤١ درجة مئوية ١٠ فقد كنا في جحيم المسيف ، وكان التعب قد بدا على الرجيسال الأربعسة ١٠ وقيسسل أن نلتهي من التصوير اطل احد الرجال و الفاطسين ، براسه وهو يشهق بسرعة ١٠ لقد كان المسكين على وشك أن يهوت غرقا ١٠ فاوقفت التصوير ١٠ وأخرجت الرجال من الله ليستريحوا ١٠ ثم استافانا العمل ١٠ وقبل أن تنتهي من التصوير اطل رجل ثان براسه وهو يتلهف على نسعة هواء ١٠ وتكرر التوقف وتكرر التصوير ١٠٠ وتكور خروج الرجال من الماء ١٠ وكان الأعياء قدنالهم ١٠ فرفضوا الاستعرار في العمل ١٠ فزدت اجر كل منهم خمسين قرشا ١٠

واستانفنا العمل .. وأشرت الى الرجال الأربعة بالفوص تحت المياء .. وبدأت الكاميرا تسبجل المنظر للمرة الحادية والعشرين .. وفجياة انقض على وجه عبيد الوهاب سرب من الدباير الصفراء .. وما كاد يراها تحياصر وجهه حتى صرخ وهب من مكانه واقفا فمالت الفلوكة على احد جانبيها وأوشكت نجاة على السقوط لولا خروج الرجال من الماء وحالوا بينها وبين السقوط في الترعة .

وحاول عبد الوهاب الهرب من الدبابير ٠٠ فهم بالقاء نفسه في الماء . . فكنت أصبح على الشساطىء أشسجعه . . ويبدو ان الدبابير أحست مدى ما بذلنا من جهد في تصدوير هذا المنظر فقفلت راجعة من حيث أتت لنبدأ العبل من جديد ٠٠

مرة أخرى رفض الرجال الأربعة استئناف العمل فزدت أجر كل منهم الى جنيه !

#### \*\*\*

من ضمن المناظر التى صورت فى مصر ــ المقابر ــ فقد كان من بين مناظر فيلم (( دموع الحب )) منظر للمقابر التى ضمت جثمان (( نوال )) حبيبة عبد الوهاب ٥٠ وكان عليه فى احدى زياراته لحبيبته أن يفنى أغنيته الحرينة (( أيها الراقدون تحت التراب ٥٠ جئت أبكى على هوى الأحباب )) ٥٠

ومع أن الرواية كانت ستصور في باديس الا أني حرصت على أبراز كل الصور المصرية كما هي • • فأضفت ((كاميرا)) وصورت القابر في مصر بشواهدها المليئة بالآيات القرآنية • • وكل ما يوجد في ((حوش)) المقبرة من علامات وأوصاف • وبعد أن فرغت من التصوير بعد أن أجبت قبل ذلك على عشرات الاسئلة المتشككة التي وجهها الى خفير القبرة . . وبعد أن تجاهلت نظرات الفضول التي رمقني بها أكثر من شخص • . ذهبت الى صديقى حسين رستم الذي كان بعمل في شركة مصر للتمثيل والسسينما

وطلبت اليه كتبابة بعض الآيات القرآنية على لوحات من الورق الشبيهة بالرخام وأخذت هذا كله معى ٠٠ وقدمته إلى مهنسدس الديكور في ستوديو اكلير بباريس ٠٠ وقد قاموا باعدد وتصميم لقيرةً مصرية تضم قبر نُوال والطرق المؤدية اليه ﴿ وسبيل ﴾ المآء المحساور له ٠٠ ووافقت على الديكور وقدمت لهم لوحات الآيات القرآنية لوضعها على الشواهد . . ثم تفرغت لأعمالي الأخرى . وحدث أن ذهبت لالقساء نظرة على الديكور ٠٠ فرأيت مشسهدين عابة في الغرابة والتناقض ٠٠ العمال الفرنسيون بالكاسكيت على روسهم والبايب أو السيجارة في فمهم ٠٠ وربما كأس الكونياك أو النبيذ في أيديهم يقسومون منقسل وتركيب القبرة من مكان الى آخر . أما الشبهد الثاني فكان منظر القابر المسدة وقد ثبت على شَـَاهِهِ كُلُّ مِنْهِا آية قرآنيــة بِٱلقَلُوبِ . كَانْتُ لُوحَاتُ الآياتُ القرآنيـة مكتـوية على ورق سـميك لصـق بالفراء على خشب « الابلكاج » الذي صنع منه هيكل القيرة . وكأن هـ أنا الخطأ السيط من مهندس الديكور الذي يجهل لغتنا والذي لم يدقق في الرسم الذي وضحت له فيه طريقة تركيب اللوحات سببا في كثير من المتاعب.

أولا : لا يوجد خطاط في باريس يمكن أن يقوم بكتابة هذه الآبات من جديد .

ثانيا : ليس من السهل نزع الورق الثبت بالغراء على خسب الإنكاج . . ولم يكن من سبيل الى تلاقى الخطأ الا قطع الخسب بالورق الملصوق عليه ثم أعادة تركيبه من جديد . .

وبدانا في وضع الصبار وأشجار النخيل والأزهار . . وبدأت احدى الماكينات ترش خيوطا رفيعة تشبه غزل البنات على المقابر المهجورة . . وبدأت صدور المشلين المصريين تنقبض شيئًا فشسيئًا فقد المنظر مؤثرا . . وكان عبد الوهاب يتألم وهو في طريقه الى قبر حبيبته . كان يتألم حقيقة لا تشيلا . . وحين جثنا على الذكرى أمين يا غيوم ارسلي الدمع مع الباكي الحزين ، وكان في اللكرى أمين يا غيوم ارسلي الدمع مع الباكي الحزين ، وكان في السيناريو أن السماء استجابت لدعاء عبد الوهاب فهطل المطر . . ودنشق كبد السماء عن البرق في حزن مثير . .

وكنا قد أعددنا لها المنظر عدته ٠٠ مواسسير ذات ثقوب «كالمصغاة» يتساقط منها المطر في حوش القبر وأنوار كهربائية ومؤثرات صوتية .

كان كل شيء معدا ١٠ الا عبد الوهاب الذي رفض أن يلله الماء .. لأنه معتل الصحة وصحته أغلى من الف منظر ناجع ٠٠. وأغلى من الفيلم ١٠٠

وكانت درجة الحرارة ٦ مئوية ، الماء بارد كالثلج ، . فعهدت للموسيقي يعقوب طانيوس بالقيام بالدور بدلا منه وتساقط عليه المطر كالثلج وغرق في الماء وبعد أن كفكفت السماء دموعها حل محله عبد الوهاب وصورنا المنظر عن قرب . . .

ومع ذلك • فقد سقط عبد الوهاب مريضا ولزم الفراش!!

#### \*\*\*

ومن المناظر الشاقة المرهقة منظر تلاميذ المدرسة التي كان يعمل فيها عبد الوهاب مدرسا للموسيقي ٠٠

وفي مصر الجديدة . . في منزل (الطرس بيضاً)) . . وبالتحديد في الفناء الصغير الملحق بهذا المنزل أقمنا ديكور الفصل الدراسي وبدأنا نجمع التلاميذ الصغار الذين لا يزيد عمر الواحد منهم على ١٢ عاما من كل جهات القاهرة ٠٠ كانت تعترضنا عقبات كثيرة أهمها موافقة أولياء أمور التلاميذ على تصويرهم وثانيها جمعهم في وقت واحد ٠

وكان طبيعيا أن يتم التصوير بعد الظهر بعد أن يخرج التلاميد من مدارسهم وكان التصوير سيستفرق الى مابعد منتصف الليل وكنا نستعين بطبيعة الحال بالانوار القوية .

تصور نفسك في سنة ١٩٣٤ . . وأن لك ابنا صفيرا عمره ثماني سنوات وأنه تأخر خارج المنزل الى مابعد السادسة مساء . فما بالك أذا كان التأخير بجاوز منتصف الليل .؟

من أجل هذا لقينا الامرين

التليفون لابهدا ولاينقطع عن الرئين . . والسماعة لاتستقر في مكانها . . والاسلاك تحمل عشرات الاحتجاجات على تأخير الاطفال.

وكانت بعض الامهات تحضر بسيارات التاكسي . وتدخسل مندفعة . . وبعد أن تلقى علينا دشا باردا تختطف ابنها وتخرج مسمعة . .

كيف أعمل في هذا الحو ؟، وبأى أعصاب .، أن هذه الليلة من ليالي العمر التي لاتنسي .

وكان من الضرورى أن نكمل المنظر السابق بتصوير التلاميذ في المدرسة وهم في الطابور ثم وهم يتوجهون الى فحصولهم ٠٠

وذهبت الى أكثر من مدرسة . . وتحدثت الى أكثر من ناظر . . وكان ألجيواب الذى لم يتغير ، الرفض مع عبدم أبداء الإسمات .

وفى احدى المدارس التقيت بالناظر الوحيد الذى قبل ان يناقشنى فى اسباب الرفض . لقد قال مستنكرا تصوير التلاميذ السينما : سينها ايه . . دى فضيحة . . اطلع التلامذة فى السينها . . اولياء الامور يقولوا ايه . . ووزارة المعارف . . لا مش مكن .

وبذلت غاية جهـدى فى اقتـاع الرجل الوحيد الذى قبل أن بناقشنى . . واستفرقت الفاوضات اسبوعا كاملا , وبعد جهــد جهيد وافق حضرة الناظر . . مع تحفظات . .

لقد حصل منى على كلمة شرف أن أعــرض عليه الفيلم عقب تحميضه وطبعه ٠٠ وقد سمح لى بعد ذلك بالتصــوير ٠٠ وقمت بتصويره في مكتبه على سبيل التذكار .!

وبدا الاستعداد بعد هــذا للسفر الى باريس ، وكانت أسرة الفيلم تتكون من ثلاثين شخصا بين ممثلات وممثلين وموسسيقيين واداريين . وسبقهم عبد الوهاب الى إيطاليا ، للاستشفاء فيها فترة من الزمن ، استعدادا للعمل الشاق الذي ينتظره .

ووصل الجميع الى باريس .. وكنا نلتقي في وجبات الطعام

على مائدة واحدة . . فمنعت نجاة من تناول الاطعمة التي كنا تأكلها • • وقصرت طعامها على الفاكهة وبعض الاطعمة الخفيفة التي تكفيها لتعيش . • وشددت الرقابة عليها . • وكنت الزمها بان تتنزه في الحدائق والمتنزهات وتزاول رياضة الشي لساعات معينة . . وبدأ وزنها بنقص .

- باأستاذ كريم أنا عاوزة أرجع مصر ...

قلت لها: معلهش بانجاة .. بكرة حاتمرفى قيمة المجهود اللى بتبدليه لما تشوفى نجاحك فى الفيلم .. وأعدك انه بمجرد انتهاء التصوير حاعرمك على مائدة بتصدرها ديك رومى .. تأكليه لوحك بالهنا والشفا .

وتظاهرت بتصديقى \_ ولكنها بقيت على حالها من البكاء . . وفجاة كفت عن البكاء بسبب الاكل . . وعادت اليها بشاشتها . . ولم تعد تناجى اصناف الطعام . . لماذا ؟ هذا ماحيرني اياما !!

ذات صباح خضرت الى مأرى (خادم الفيلا) وقالت لى انها كانت تصحو فى ساعات متأخرة من الليل أو مبكرة من الصباح على صوت شبح يسير فى الفيللا . . وانها تملكها الخوف مدة طويلة من الشبح ولكنها كانت تكتشف دائما فى الصباح أن كميات الاكل تتناقص باستمرار .

وقالت مارى : ولما كنت اعلم أن الأكل ممنوع على ملمواذيل نجاة . . فقد ربطت بين الشبح . . وبين الطعام الناقص . . وبين معمواذيل نجاة . وواتنى الشبحاعة على السبهر ليلة بطولها واستراق السمع الى أن سبمعت خطوات متلصصة . . فواربت الباب ورأيت مدمواذيل نجاة تسير حافية القلمين وهي تلتهم الطعام .

فشكرت مارى وطلبت اليها أن تغلق غرفة الطعام بالمغتاح والا تخبر نجاة أنى أعلم بالموضوع . وبدأت فجأة تشكو الجوع من جديد . . ثم كفت ثانيا . . وابقنت أن هناك سرا . فراقبتها وأحصيت عليها حسركاتها وسكناتها . .

وكان عبد الوارث عسر ومحمد عبد القدوس وفردوس محمد يقيمون في اوتيل «مدام لاكور» . . وبدأت زيارات نجاة تتكرر لهم .

وكما يفعل البوليس السرى · · هاجمت أوتيل مدام الاكور في فترة الفداء التى صادفت زيارة نجاة لهم . . فضبتهم متلبسين بالجلوس حول المائدة وبينهم نجاة تأكّل معهم .

ففضبت منهم وقلت لنجاة :

ـــ ان هؤلاء الذين تعتبرينهم أصــــدقاك لانهم يقدمون لك الطعام انعا هم الد أعدائك لانهم سـيسـببون لك الفشـل والسـقوط!!

وبدأت نجاة تؤمن بكلامى . . وتصوم عن الطعام من جديد . . وسواء كان هذا الاتجاه مبعثه ارضائى أم اقتناعها بأن صالحها في عدم الاكل ، الا أن ألهم أنها ظهرت بشكل مقبول في الفيلم ونجحت في الفيلم كممثلة وشيقة . . وكمطربة ناجحة . . وهذا كل مااطمع اله . .

#### \*\*\*

طالما حرصت في كل الافسلام التي قمت باخراجها ـ على الاهتمام (بالكومبارس) اهتماما لايقل عن اهتمامي بابطال الافلام . . لان الكومبارس ليسسوا مجرد اكسسوار بشرى ، ولكنهم ممثلون حقيقيون لهم ادوارهم . . الا أنها أدوار قصيرة .

وكانت مشكلة الكومسارس ـ ولازالت ـ من المسكلات الجوهرية التي تعترض طريق السينما في مصر ١٠ ولم تفاجئني هذه الحقيقة قبل سنة ١٩٣٨ لانتي في المدة من ١٩٣١ الى ١٩٣٨ قمت باخراج اربعة افلام في باريس وهي : أولاد اللوات ، الوردة البيضاء ، ودموع الحب ، وجزء من يحيا الحب • فكنت أستمين طائمومارس الماريسيين •

وللكومبارس في باريس مكاتب تقع في أرقى الاحياء مؤثثة تأثيثًا فاخرا ١٠ يدل على ذوق سمليم ١٠ وتتميز بالعظمة والنظسافة والفخامة بحيث يخيل اليك انك امام عمل فنى جميل من خلق فنانين كبار . .

اواغلب اصمحاب همذه المكاتب من الروس البيض الذين استوطنوا باريس ٠٠٠)

وتدخل المكتب فتستقبلك سكرتيرات يقدنك الى حجرة المدير، الذى لايستقبلك الا بناء على موعد سابق ..

كان المدير يستقبلنى . . ويقدم السسيجار الفاخر . . ومشروبات مختلفة . . ثم مجموعة البومات كتب على كل منها رقم معين . .

فهـنه الالبومات مكتوب عليها ٧٥ قرشا وأخرى ٤٠ قرشا وغيرها جنيه أو خمسة جنيهات وهكذا .. وهذا الاجر عن عمل الكومبارس لمدة ثماني ساعات .

لفت نظری وأنا استعرض الصور من فئة خمسة حنيهات (بعملتنا) صورة فتاة . . قبيحة الوجبه بشعة المنظر لاتساوى ( ثلاثة تعريفة ) ٠٠ فقلت : كيف أدفع في هذه خمسة جنيهات ؟ على اله ؟

فقال المدير: انظر صورها الاخرى وقلبت مجموعة صسور الفتاة ذات الوجه القبيح . . فوجدتها صاحبة أجمل سساقين رأيتهما في حياتي وهي تستخدم في السينما الاظهار مفاتن ساقيها بدلا من ساقى البطلة . . اذا كانت ساقا الاخيرة (مش ولابد) .

وكنت أعيش وقتا غير قصير بين الالبومات العديدة التى تقدم الى وأختار الكومبارس الذين يلزموننى فى حفلة ساهرة سأصورها بعد كذا يوم فى الاستوديو . .

وفى صباح يوم التصوير ، وكنت قد اعتدت اللهاب قبل موعد بدء العمل ـ الساعة التاسعة صباحا ـ بساعتين وبينما أنا منهمك فى فحص الديكورات والمناظر والقاء النظرة الأخيرة عليها اذ بسيارتى أتوبيس فاخرتين تدخيلان الاستوديو وينزل منهما الكومبارس اللدين وقع اختيارى عليهم وبصحبتهم مندوب مكتب

الكومبارس . . وفي تعام الساعة الثامنة أى قبل البلاء في العمل بساعة ، اذا بالكومبارس جميعا في ملابس السهرة وبعاكياج كامل صالح للتصوير . ويقوم مندوب الكتب بتقديم الكومبارس لى بعد أن يتفوا في صف منتظم فاسستعرضهم وانظسر الى ملاسسهم وماكياجهم . . كانت كل واحدة من الفتيات \_ اثناء استعراضي لهن \_ تبسم . . وتنحني برشاقة . . وتدور حول نفسها في رقة وانوثة . . متعمدة ابراز ميزتها الخاصة . . فصاحبة القوام . . المشوق تعرض قوامها في أجمل صورة . . وصاحبة الرقبةالجميلة للعرض قوامها في أجمل صورة . . وصاحبة الرقبةالجميلة المغرى . . وصاحبة الوجه الجميل تتفنن في جلب الإنظار الى وجها الشرق .

وبعد أن أقوم بهذا الاستعراض . كنت أوقسع على دفتر الكتب بما يفيد الموافقة على الكومبارس . فينصرف الموظف المختص . أما الكومبارس فأنهم يذهبون إلى استراحات الاستوديو الفاخرة في انتظار التصوير .

وكنت الاحظ اثناء التصوير داخل البلاتوه ان جميع فتيات الكومبارس يقفن بجانب بعضهن صامتات . . لاتحاول واحدة منهن ان تتحلث ألى جارتها ولاتحاول واحدة أن تجلس على كرسى مهما طال وقوفها خوفا من أن نتثنى ثوبها .

وعندما انادى على واحدة كانت تأتى الى كلمح البصر .. وتكفى اشارة واحدة لتنفيذ الطلوب منها .. لانها تعرف بحكم خبرتها كيف تمشى .. وتعرف مكان الكاميرا .. والاضواء .. وابن تظهر جمالها أو ثوبها .

واؤكد أن كثيرات من هؤلاء الفتيات كنت اود ان استعين بهن عملات في افلام مصرية !

كنا نتحدث عن عبد الوهاب ، الذى بدا «بروفات» اغانيه .
 ولابد هنا من وقفة عن طريقة هذا الفنان الكبير فى اداء عمله .

حدث مرة . أن كان عبد الوهاب يسجل أغنية من الفيلم ، صالحة لعملية «البلى باك» اللازمة لتصوير الاغنية ، ولاحظ أن هناك شيئا غير مضموط في تسجيل الصوت ، فأظهر ضميقه ، ودعانى . وبعض الوسيقيين والمثلين ؛ وسمعنا الاغنية ؛ فأجهعنا كلنا ؛ على أنه لاعيب فيها . ولكن عبد الوهاب صحاحب الآذن الموسيقية الحساسة ؛ طلب من الياس بيضا أن يحدث مدير اللاتوه في هذا الخطأ .

وفى اليوم التالى حضر ثلاثة من كبار المتخصصين فى الصوت، وكانوا يهودا وقد احضروا معهم آلات قياس ، يمكن أن تشير الى خطأ نسسبته 1 / وكانوا يتحدثون بعضسهم مع بعض بالالمانية ، ساخرين من هؤلاء الصرين ، الذين ينسبون كل خطأ الى آلاتهم ، بل وصلت السخرية الى السباب والشتأم ظنا منهم أن احسدا من المصرين لايعرف الالمانية . . وكانت زوجتى تستمع لما يقولون فى صحت ، وبعد ساعات من الاختبار ، صاح رجل عجوز بأعلى

\_ الشاب عنده حق !!

وهو يقصد عبد الوهاب

وهنا تقدمت الحبيبة الغالية ، تقول لهم بلغتهم كلاما ، جعلهم يفرقون فى بحر من الكسوف والخجل ، واعتدروا عبما بدر منهم .

وهـ كذا ظهر أن أذن عبد الوهاب ، كشفت على الغور ، ما استنفد من أدق آلات قياس الصوت الألمانية ساعات لاكتشافه وذهب جبران بيضا الى نقابة المصورين لاختيار مصور للفيلم من اللارجة الاولى ، فنصح بالاتفاق مع المصور («جورج بنوا») ، وقد امتدحت النقابة قدرته . . وظهر فعلا أنه مصور ممتاز . مهلب . مطيع . يتفاضى عن أخطاء الآخرين . ويعالج أوجه النقص فيهم . وعندان حداث حركة تبادل الفنيين بين فرنسا والولايات المتحدة . كان «بنوا» من أوائل المصورين الذين اختارتهم فرنسا لهدف المهمة . وبقى في هوليود ١٢ عاما . وقد نشات بين اسرتينا صداقة وكان آخر فيلم صوره قبل أن يصور دموع الحب هـ و (آتام تام)) بطولة ((جوزفين بيكر)) .

واذا كنا نفاخر بشمسنا الساطعة في كل شهور السنة تقريبا ، وترتاح الى ذرقة سمائنا وصفاء جونا ، فائني عند تصوير مناظري الخارجية لا أبتهج لما يبتهج له الناس كافة .. فأنا افضل السعاء التي تسبح فيها الفيوم . لأن السَّعَلَّمُ الصافية مثل جدار خالمن كل لوحة فنية تضفى عليه لسات الجمال . أماالسماء التي تينها الفيوم فاشيه جدار رصع بلوحات فنية جميلة ، وجو باريس متقلب ، يستمر مطره النهور أياما ، وخصوصا في شهور الشتاء والسينهائيون هناك على علم بتقلبات جوهم حدث اثناء تصوير منظر القابر في د دموع العب ء ' أن شاهدت بضعة اشخاص يحملون غرفة من السلوفان مساحتها ٣متر ×٣ متر ووضعوها فوق الكاميرا وكذلك أحضروا صناديق من السلوفان غطوا بها مصابيح الكهرباء وقال المسيو فيكتور رئيس د المشيئست ، أن السجاء سوف تعظر بعد عشر دقائق ٠٠ السيو فيكتور رئيس د المشيئست ، أن السجاء سوف تعظر بعد عشر دقائق ٠٠ المدون المعل ، ولهد دبع ساعة من الكولد من هذه الوقاية لادوات العمل ، ولهاملين الفسهم ٠٠ وبعد ربع ساعة من المشار كا فال فيكتور ، ينقطع هغوله تماما وتصفوا السماء ، ويستانف التصوير.

كنا قد استأجرنا ستوديو اكلير من بابه . . ولم يكن يعمل فيه غيرنا وكان الاستوديو جميعه رهن اشارتي . .

وقد راعنى نظام العمل فيه . . وكان يتلخص فى كلمة بسيط تحمل ـ سر صناعة السينما الناجعة ـ الا وهى «التخصص» . كان كل من فى الاستوديو من أكبر فنى الى أصغر عامل يقدس فكرة التخصص . ولايتحول عنها لاى اعتبار . . كنت أطلب من عامل الكهرباء أن يعاوننى فى نقل ترابيزة صغيرة من مكان الى مكان داخل البلاتوه . . فكان يهز كتفيه . . ويشير الى الماشينست . . وكان ها الاخير لا يتحرك من مكانه الا اذا طلبت منه نقل الترابيزة !.

وساحدد مدى ايمانهم بهذه الفكرة على وجه الدقية بواقعتين:

كان شعر عبد الوهاب جميلا ناعما . . الا أنه كان خفيفا . . وكنت أحاول دائما أن أجمله بحيث ببدو على الشاشة غزير الشعر . . وكنت لاأثق بالماكيير ليقوم بهذا العمل فكنت دائما أحمل في

جيبى الخلفي مشطا . «اسرح» به شعره على النحو المطلوب قبل ابتداء التصوير .

وحدث أثناء اخراج اغنية (سموت منه الليالي) . . وكان المنظر معدا تماما . . وكان هناك جمع كبير من الكومبارس البارسيين يمثلون دور المتفرجين .. وقبل بدء .. التصوير بدقيقة واحدة .. قفرت الى المسرح اللى كان يقف عليه عبد الوهاب .. واخرجت المشط من جيبى .. وبدات في أعداد شعره .. وعلى الفور .. وبلا مقدمات فوجئت بعاصفة غنيفة من الضحك .. امقيتها همهمة فيها معنى الاستنكار .. ونظرت حولى في دهشت وتساؤل .. واذا بالماكير يقفز الى المسرح ويقف بجسوارى قائلا:

- سيداتى وسادتى ٠٠ ليس هذا اهمالا ولا تقصيرا منى ٠٠ ولكن هذه هى رغبة حضرة المخرج الذى يتولى بنفسـه تسريح شعر البطل!!

وكنا قد أخذنا المناظر الخارجية البعيدة «توتال» لفيلم دموع الحب . في الريف المصرى قبل السفر الى باريس .. ومن بين هذه المناظر البطل والبطلة في جلسة شاعرية حالة على شاطىء الترعة تحيط بهما اشجار تتعلى أغصائها حولهما وفي الماء .. وعندما سافرنا الى باريس اعدت منظرا صناعيا لجزء من هذا المنظر .. وتم ذلك بواسطة مرآة كبيرة ذات حواف مرتفعة قليلا ، وضعت على الارض وملت بالماء ، ووضعنا فيها بعض الاسماك الصفية ، ووضعنا فيها بعض الاسماك الصفية ، ووضعنا خلف هنا كله ستارا كبيرا جدا من القماش كى يعطى شكل الافق خدف همر .. بحيث يبدو المنظر جزءا مكبرا من التوتال الماخوذ في مصر .. بمائه واشجاره وسمائه الزرقاء الصافية . .

واجلست عبد الوهاب ونجاة في الكان المطلوب وبدانا في اجراء بروفات العيالوج • و وفجاة تطايرت شرارة من ((الآرك)) وهي وسيلة من وسائل الإضاءة تستعمل فيها افلام الفحم تعطى ضوء النهار عند التصوير • «وستخدم هذا النوع ايضا في اجهزة عرض الأفلام، وعلقت الشرارة المتطايرة الكستارة الكبيرة الخلفية • • وبدات النار بقعمي تحرقها • • فعدوت بسرعة البرق الي الستارة واطفات النار بقعمي • • وبدكي • • ثم بدات استرد انفاسي وانا الهث من التعب • • وبدك بطل انقذ الاستوديو من الحريق • • وتلفت عائدا ولكني فوجئت بعسكري المعافىء يقول في وقد افتر فهه عن يسمة ساخرة • • •

#### ــ انت تعبت نفسك قوى يامسيو ٥٠ لكن دى مش شفلة حضرتك !!

وكدت أشتبك معه في نقاش حاد لولا أن نظرة واحدة الى من حولى أوقفتنى «مكسوفا» لقد كان كل من في البلاتوه بهرشسون روسهم • وقد أداروا وجوعهم مابين ساخر مستهجن لهذه البطولة الكاذبة . . التي كانت مجرد اعتداء شنيع على اختصاص عسكرى المافيء!!

وقد هالنى بعد ذلك ، وفى السنوات العديدة التى تلت هــذا الحادث ، وبعد أن نشأت صناعة السينها فى مصر ، واتسعنشاطها . . هالنى أن فكرة التخصص ــ عندنا ــ ليست معدومة فقط بين العمال بل وبين الفنيين الكبار أنفسهم بحيث أصبحت الاستبعد أن أرى عسكرى المطافى عندنا يقوم بالاخراج أو تجـاوا يشــتغل بالتصوير . . والسوابق كثيرة !!

وبمناسبة الكلام عن الحريق .. أذكر أننا أثناء اشتغالنا في ستوديو آكلير سمعنا \_ يوما \_ صفارة يشبه صوتها الى حد كبير صوت صفارة الاندار وأذا بجميع المعال الغنيين الموجودين داخيل البلاتوه يعدون الى الخارج .. وكان معى في البلاتوه عبد الوهاب بعضنا في دهشة وخوف ثم غادرنا البلاتوه لنرى مابحلث بالخارج وبعضنا في دهشة وخوف ثم غادرنا البلاتوه لنرى مابحلث بالخارج صوب مكان بعيد .. وكانت خراطيم اطفاء الحرائق ممتدة .. وانتشر الموظفون على الاسطح وعلى أبواب المكاتب .. وفتيات قسم صوب ذلك المكان البعيد الذي عولي عليه المناع عليه النيجاتيف صوب ذلك المكان البعيد الذي عولت غيما بعد أنه المخازن .. وتعيط بها الياه من جميع الجهات .. وقد زودت بأجراس .. وقد زودت بأجراس الخطر التي تدو كلما اقترب منها احد ..!

وبقينا بعض الوقت في دهشة . . من هذا الحريق الذي لاترى الله للها . الى أن أخرجنا من دهشتنا المصور «جورج بثوا» . . وأنهمنا أنه لا حريق ولا يحزنون وانما هي ((بروقة)) حريق تجرى كل شهر في يوم مفاجىء كى يتمزن الوظفون والممال على مكافحة

الحرائق . وحدث بعد عودتى الى القاهرة أن رويت الواقعة لمدير ستوديو مصر ونصحته باجراء مثل هذه التجربة المفيدة فهز رأسه مبتسما وقال:

#### \_ ماتبشرش والنبي ياكريم !!

وشبت بعد ذلك حرائق عديدة في الاستوديو ٠٠ وكانت الفوضى ضادبة اطنابها حتى إن الماء لم يكن يجرى في الخراطيم لمدم صلاحيتها ١٠ وذهبت ثروات طائلة في الهواء بندا مع لهيب النيان المدمرة العاتبة ، لان المقاومة كانت معدومة !

وفضلا عن هذه الحسائر المادية الفادجة التي يمكن تعويضها من شركات التأمين .. فقد كانت هناك حسائر افدح .. حسائر لايمكن تعويضها .. هي جهود الفنيين التي ضاعت .. والتي بدلوا فيها من عمرهم .. وأعصابهم .. وعرقهم الشيء الكثير!!

ومن مشاهد الفيلم .. حادث تلقى فيه نجاة أو «نوال» بنفسها في الماء منتجرة وببحث عنها بطلها عبد الوهاب ثم يقذف بنفسسه في الماء لانقاذها وطبعا أعد شبية له وهو « يعقوب طانيوس» للاستعانة به في تصوير المناظر البعيدة . الا اننى أصررت على تصويره في الماء .

#### وصاح عبد الوهاب : مش معقول ؟!

وأجر ه**الياس بيضا**» حمام سباحة خاصا يوما كاملا ، لايدخل فية أحد ، وجاء المصورون والمجموعة . . ونظر عبد الوهاب الى الحمام وصاح مرة آخرى :

- أنا لايمكن أن أبل جسمى بحال من الاحوال . .

فاسرع جيران بيضا واشترى رداء من المطاط لايتسرب اليه ' الماء اطلاقا . . وليسه عبد الوهاب واعد كل شيء للتصوير . .

فلت: اتفضل بااستاذ . .

وأشرت له الى حوض الماء . . وهو عبد الوهاب راسه ، وهو في ددائه المطاطي وقال :

ــ مشِ ممکن ٠٠

وضاعت المساريف التي بدلت في اخذ لقطة له في الماء . . كنت اكثر عنادا فقد استعنت بالحيل السينمائية ، وظهر عبد الوهاب للجمهور ، وكانه في الماء . . وهكذا تحققت الفرورة المشهورة «ابه هو اللي ترميه في الماء ولايتبلش» أ . . وقد كان في ذلك الوقت عبد الوهاب !!

واستمر العمل في الونتاج أسابيع كثيرة وكان يستمر ١٤ ساعة في اليوم • حتى أنجزت نسخة «البوزتيف» ومن هذه النسخة الاولى تولى عدد من الفتيات المتخصصات عمل مونتاج النجاتيف، وهي النسخة التي يطبع منها الفيلم صورة وصوتا ؛ على شريط واحد «ستاندرد» والتي تعد للعرض في دور السينما ، وقد دهشنا اكد مدير معامل «اكلي» امكان انجاز هذه المهمة في يومين كل صندوق على ١٣ فصلا هي فصول فيلم دموع الحب ، ان طريقة لنجاز هذه المهمة سهلة جدا ، فالرواية ١٣ فصلا يعطى فصل لكل فتاة تنجزه في ساعة ، وبعدد الفصول كلف عدد من البنات بالعمل المتابع في المعلى منا المعالى مزودة باجهزة يمكن أن تطبع مالاين الامتار من الافلام في يوم واحد . . وهذه الارقام تعطينا فكرة عن المناحة السينما في فرنسا في ذلك الوقت ، وقد صورت خمس نستح كاملة من الفيلم لمصر ، والباقي وزع على البسلاد العربية . .

أذكر أن مدير عام ستوديوهات اللبر في باريس ، عرض على عبد الوهاب أن تقوم مؤسسته بانشاء ستوديو كامل المعدات وبلاتوه كبير في القاهرة ، مع جميع أجهزة التصوير والصبوت والكهرباء والميكانيكا ، وبناء معمل كامل لتحميض الافلام وطبعها ، على آلا يدفع مليم مقدما ، وأن يسند الثمن على اقساط سنوية حسب طاقته ، وكل ماعلى عبد الوهاب أن يقوم به هو اختيار قطعة الارض الصالحة لهذه المنشات ،

وما ان عرض عبد الوهاب على هذا العرض حتى وافقت عليه ورحبت به كثيرا ، اذ ســـيكون عبـد الوهاب صـاحب «فيلم عبد الوهاب» وصاحب ستوديو ومعمل ٠٠ الخ ٠ ولكن مستشاره (الياس بيضا) خافعن هذه المامرة وافهمه انها مساله خطيرة ، تتطلب نفقات وصيانة ، فاعتدر عن قبول هذا العرض ١٠ الذي لو كان قبله ـ عام ١٩٣٥ ـ ـ لما عاشت مصر في مجاعة انتاج سينمائي بعد ذلك باربعة اعوام عندما قامت الحرب. ولكن طبيعة التردد التي عرف بها عبد الوهاب قضت على مشروع كان يعد من انفع الشروعات لاقامة السينما على اصولها الفنيسة السليمة في بلادنا !

عاد الجميع الى القاهرة ، وكانت الصحف توالى الكتابة ، عن هذا الحدث الفنى المنتظر ، وهو «دموع الحب» وماأكثر مانشرت الصحف بعد كلمة «باريس لمراسلنا» الانباء والتفاصيل . وما من جريدة منها « عدا الاهرام والمقطم ، الا وكان لها مراسل هناك . .

وقد فتحت سينما رويال باب الحجز لبيع تذاكر الفيلم مقدما ، وكانت جملة مبيعاتها بمجرد الاعلان عن موعد عرض الفيلم اكثر من ٤٠٠ جنيه . . وتحدد موعد العرض ، كان ٢٣ ديسمبر ١٩٣٥ -

كنت اتولى كل شيء بنفسى . . فأنا مدير الانتساج الذي لم يذكر اسمه على الشاشة اطلافا ، وإنا المشرف على الملابس والديكور واللماية بكل تفاصيلها .

وعلى ذكر الدعاية فقد كنت اضع ميزانية دقيقة للانفاق على اعلى الصحف والحائط ونشرات اليد والهدايا وغيرها . . وكثيرا ما تعرضت لمتاعب مع بعض المجلات لانه لم آكن معها بالسخاء الذي يرضيها . وكانت حفلات كرة القدم وزحامها مكانا صالحا لتوزيع اعلانات بحجم صحيفتي جريدة . . تفطى بالوانها كل المتفرجين مهما كان عددهم .

والطبع وقتها كان رخيصا . . وقد قدمت دار الهلال مقايس طبع ٥٠ الف نسخة من نشرة بالروتوغرافور في حجم آخر ساعة ، من ٨٨ صفحة ، وجملة تكاليفها ٢٠٠ ج وكل عشرة آلاف زائدة تتكلف ٣٣ جنيها . أي ثلاثة مليمات وثلث للنسخة الواحدة . .

وقد غضب صاحب احدى المجلات الفكاهية الرائجة عندما

نشر صفحة اعلان عن فيلم دموع الحب بدون اذن . ثم قدم فاتورة --- بمبلغ ١٥٠ قرشا ، فريفضيت الا أن أدفع خمسين قرشا فقط ٠٠ وعرضت مرة على احدى المجلات عقد اعلان بـ ٢٥٠ جنيها فرفضته لانه لايتفق ومكانتها .

واتصلت بعبد الوهاب رأسا الذي دفع لها ماطلبته وانهالت على بالشتائم .

لم أعمل لاى انسان دعاية غير عادية ، فان بطلة الوردة البيضاء سميرة خلوصى كانت تظفر بنفس حجم الصورة والاسم الذي يظفر به غيرها . . وتركت نجاح المشل أو الممثلة للجمهود وحكمه ، فلما نجحت سميرة ازداد حجم اسمها في كل مكان ،

وكان يوم العرض . ول عيدا كبيرا ، اذ تحدولت مداخل السينما وشارع ابراهيم الى صفوف من هدايا الزهور لعبد الوهاب ونجاة وسماد ووصلت برقيات تهنئة لاتحصى كان منها برقيات من باريس بعث بها الذين شاركوا في الجهد والعناء هناك مثل المصور جورج بنوا وحرمه ، والمدير والفنيون في ستوديوهات «اكلير» ومن المعجب أن بعض المسارح أغلقت ليلة عرض الفيلم لان كل الاسرالتي كانت تتردد عليها حجزت سهرتها في فيلم «دموع الحب» .

لم أر انسانا يُحب فئه ، ويضحى بصحته وماله وراجته من أجل عمله ، مثل عبد الوهاب ، وربما يقال عن عبد الوهاب أنه بغيل ، ، ولكن الصواب أنه حريص ولكن في أفلامه كان يصرف آلاف الجنبهات لاتقانها ،

كان يسهر معى ، ومع بعض الاصسدقاء فى غرفة « سبيرو » ضاحب سينما رويال . وفى صباح اليوم التالى يحضر بعد ساعة من ابتداء حفلة العرض ليسأل عن رأى الجمهور ، ويَطَيَّن على الصوت والمصررة ، وهو احساس متبادل بينا ، ولكثرة امتمامى أنا أيضا بكل جزئية ، طن بعض الناس أنى شريك عبد الوهاب ، أو أن لى نسبة مئوية فى الربع ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، وانما هى طبيعتى فى عملى ، سواء كان بطل أفلامى ومهولها عبد الوهاب أو غيره ،

كان عبد الوهاب سافر الى الاسكندرية ليحضر عرض الفيلم مدة وم ، ثم يعود . ويقول لى الفيلم سوف يعرض بعد يومين في بور سسعيد ويجب أن نسافر . وكنت اذهب الى بور سسعيد والنصورة وطنطا وغسيرها ، وأول ماأقوم به هسو زيارة ماكنات

العرض واعطاء منح مالية لرئيس وعمال العرض للاهتمام بعملهم، ومرة سافرت الى بنى سويف . قبل العرض بيوم واحد . وعند تجربة الماكينة اتضح أنها تدبع صوتا مزعجا جدا . فرفضت عرض الغيلم فى موعده الذى أعلن عنه . وقد وزعت اعلانات الخسرى بالتأجيل يومين لاصلاح الخلل . . كل دور السينما . كانت تعمل دائما حسابا لعرض افلام عبد الوهاب !

واستمر عرض الفيلم خمسة اسابيع في سينها رويال • ولم ينافسه في طول ملة العرض الا فيلم « العلم يعيع » الفك هي • • وكاستالعبارة المتداولةعند الاعلان على استموار العرض هي «الاسبوع الثالث لدموع الحب حدث الأسبوع » • أما الاسبوع الخامس فامر طبيع. •

وكان عبد القدوس لا يجسر على السير فى الشارع ٠٠ لأن الجمهور كان يناديه من كل مكان « يا **مازاز** » وهو اسمه فى الفيلم كما ذكر نا ·

وقد احتفت الصحافة والنقاد بالفيلم بحماسة بالغة · على نحو ما حدث فى الافلام السابقة · ولكن نقدا معيناً تقبلته بارتياح كبير وهو قول احدى المجلات أن المخرج الحقيقى لفيلم دموع الحب هو زوجة كريم الألمانية ·

أما النقد الذي أضحكني فقول صاحبه أنني مدع · لم أسافر الى أوربا ولم أتعلم فيها شيئا · وانني كنت كاتبا في حكومة السودان بالخرطوم ·

كانت أغانى عبد الوهاب تطبع فى المانيا على اسطوانات وقد بيعت منها لحساب بيضافون منات الآلاف · ومن الغريب أن أغنية وطنية هى « تحية العلم» من تأليف أحمد رامي لم يبع منها الا منات قليلة من الاسطوانات على الرغم من جمال الفاظها والحانها · ، وكانت هذه الأغنية تختتم سينن هما :

أيها الخفاق في مسرى الهـوا نحن من حواليك راع أمين ألت رمز المجد عنــوان الولاء دمت في الأفاق وضاح الجبين في حين أغنية (أيها الراقدون تحت التراب، باعت آلافــا وآلافا من الاسطوانات .

# الحب" (۵

ما أن هدأت ضبعة «دموع الحب» في عالم السينما، حتى وجدت نفسى من جديد ، في نفس الفراغ الذي عشبت فيه قبل الفيام الأخير ، وادركت أن اعتماد عملى السينمائي على عبد الوهاب هسو الترام غالى الثمن .

صحيح أننى كنت أحصل على أكبر أجر للاخسراج فى ذلك الوقت ولكن عدم اطراد العمل ، جعل هذا المورد من الفيلم الفنائى ضنينا لا يقوم بتكاليف الحياة ٠٠ وكان عبد الوهاب مشغولا فى حفلاته وشركة بيضافون مشغولة فى جمع ايراداتها الضخمة من الفيلمين اللذين مولتهما ، وكلما التقيت به وجهت اليه السسؤال التقليدى :

- \_ ناوى تشتغل ولا لا ؟
  - \_ ويجيب :
- \_ أيوه · · ضروري · · بس فين الرواية ؟

والتقيت بكثير من الكتاب ولكني لم أعثر على الموضوع المناسب لضيق المجال الذي يناسب شخصية البطل • وهنا وجدت نفسي مضطرا ألى هجرة الأفلام الغنائية جملة • فانها تحتاج الى مجهود ضخم ، وفي نفس الوقت لا تستنفذ القصلة الا تصف الوقت المخصص للعرض • وهو ساعتان لأن النصف الآخر تشغله الأغاني •

يومها صرحت بتركى العمل في أفلام عبد الوهاب •

وفى اليوم التالى جاءنى كتاب من وجبريل نحفس » ، عما اذا كنت أوافق على العمل فى فيلم يموله ٠٠ ورددت على هذه الرسالة:

د عزیزی مسیو جابریل نحاس

تسلمت بيد الشكر خطابكم المؤرخ بتاريخ } الجارى ، وأدى من واجبى أن الشكر كم جزيلا على ما قدمتم من نبيل العواطف ٤ واجد بهذه المناسبة أن ليس هناك مايمنعنى من كشف وجه الحقيقة أمامكم ، وذلك أننى لاامتنع عن العمل مع أى شركة سينهائية معترمة تعقق لى ما اشترط من مطالب اعتقد أنها فى مصلحة العهل الذى أؤديد لافى مصلحتى الشخصية •

هذا هو مااطالبكم به في الوقت الحاضر . . الذي طالبت به غيركم قبل أن ابت في أي عمل بعبول أو رفضي .

مع خالص تحياتي وتعيات الكام ٠٠ ه

محمد کریم

ورد جبریل علی رسالتی :

عزيزى الأستاذ محمد كريم

سردت لغولكم أنكم لم ترتبطوا حتى الآن بعمل ما لا لشيء سوى أن هذا الأمر يعلى لنا الغرصة قلاشتراك في عمل واحد تكون نتيجته حسنة أن شاء الله .

اما هذا العمل اللى افكر فيه فهو اخراج شريط كوميدى للاستاة الكبير نجيب الريحانى . وقد عرضت عليه الفكرة امس مساء على اثر استلامى كتابك . فابلغثى مزيد سروره للعمل معكم •

واذا تم اتفاقنا جميعا على اخراج شريط الاستاذ نجيب ، فسيكون ذلك باستديو توجو مزراحي الخال الآن على ان ينتهى العمل في هذا الفيلم في اوائل بوهمر القادم على الاكثر نظرا لأن «نوجو» سيكون في حاجه الى الاستوديو في هذا التاريخ ، وكذلك الاستاذ نجيب يكون مضطرا للعودة إلى القاهرة لافتتاح موسمه الشوى .

فاذا راقت لك هذه الفكرة ووجدتها تصلح أساسا الاتفاق فالرجأ مقابلتنا لاتبامها شفويا هنا ,

وإمل أن الفاقلة .. نحن الثلاثة .. وتكاتفنا على العبل تكون أشيجته مشرفة من الناحيتين. الفنية ... حتى تشبع رفيتكم قبل كل شيء ... والمادية ٠٠ لتشبعنا جميعاً . وفي الفتام ارجو قبول تحيثي وابلاغها للسيدة ذوجتكم ٠

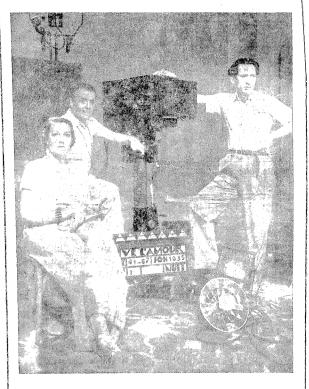

صورة تذكارية تجمع بيني وبين زوجتي والمسور جورج بنوا اثناء تصوير يحيا الحب ء ٠

كان الخطاب مفاجأة مؤلمة لى ، فبعد أن عملت فى ستوديوهات توبيس واكلير بباريس ، دعيت للعمل فى سيستوديو « توجيو » بالاسكندرية ، ولم يكن يزيد على جواج ، ويطلب نحاس العمل فى فيلم لنجيب الريحانى ، وهذه بطولة تحتاج الى دراسة لابعادها حتى تظهر فى عرض سينمائى موفق ، فكيف يشترط المول انباز العمل فى شهرين ، ولا سيما اننى لم أطلع على القصة ، انما يطلب منى هو عمل سوقى ،

ادعلی الرغم من حاجتی للمال · وقد مضی عام علی اخراج آخر افلامی · فقد أرسلت الیه اعتذاری · ( کان ذلك فی ۱۲ أغسطس ۱۹۳۲ ) · ·

#### \* \* \*

ووجدت أن نقطة الابتداء هي العثور على قصة • وبعدها يفعل الله ما شاه وكنت قد تعرفت على المؤلف المسرحي « عباس علام » ، فقرأ على بعض قصصه • • لكنى لم أكن أميل الى اخراج فيلم سبق طهوره على المسرح • ولكن عندما عرض على ملخصا لفكرة بسيطة وجدتها مناسبة جدا ، وقررت تحويلها الى فيلم • • وقد أصسبح الفيلم الغنائي الثالث وهو « يحيا الحب » •

كان عبد الوهاب ، قد علم بأمر هذا الموضوع الجديد ، وسر منه كثيرا وأصبح بدوره قلقا من التأخير ، وكان صديقي محمد جمال الدين رفعت الذي درس في فرنسا ١٢ سنة في مدرســة الفنون الجميلة وعلى ثقافة عالية يكتب أجزاء من الحواد ، ثم استعنت بعبد الوارث عسر ، الذي وجدته من المخالطــة ، جديرا بكل حب وتقدير ، فانه يعتاز بثقافة واسعة واطلاع كبير ، الى احترام كامل لمواعيد ، وهي نقطة لها كل وزنها عندي حتى أنني أدى في احترام الوقت آية تكامل الشخصية للناس جميعا ،

وفضل عبد الوهاب أن تكون البطلة التي تعمل معه مطربة ، ورشيع آنسة انسمها و ليلي مراد ، وتمنى أن تعجبنى ولا سيما من ناحية القوام ، ولما رايتها في منزله وافقت على قوامها ، باستثناء جزء من جسمها ، لا حيلة لها \_ فيه ، وتذكرت اننى رأيتها في حفلة خاصة تغنى مع تنبت مع بعض الآلاتية وسررت من صوتها ... وشكرا لعبد الوهاب فائه حلف من قاموس الطرب كلمة الآلاتية ورثت من أيام المماليك وأصبحت بعد ذلك الموسيقين !

وكان والد الفتاة زكى مراد ـ قد زارنى ، ووجدت ابنتــه خجولا الى أبعد حد ، ولكنها تمتاز بالفرف والادب ، ولم تكن لدى ليل حاســـة التمثيل ولاهد من تعليمها طريقة التعبير بالوجه والحركة .

وبدأ رامي يكتب أغاني الفيلم وعبد الوهاب · يعمل في التلحين وأنا أتابع البحث عن بقية شخصيات القصة ·

كان اسم عبد الوهاب فى هذا الفيلم « محمد فتحى » . . وكنت فى حاجة الى ممثلة تقوم بدور عشيقة لبطل الفيلم . وقسد ساعد فى تقديم هذه الشخصية الاستاذ « مصطفى القساشى » ساعد فى تقديم هذه الشخصية الاستاذ « مصطفى القساشى » صاحب مجلة الصباح ، الذى كان له أفضال كثيرة على السينما المصرية رقام لهاى طريق مجلته خدمات لاتنسى والذى رشح سيدة اسمها متزوجة وتقيم فى بنى سويف ، كانت هذه عقبات قد تبنها من العمل ولكنى أعجبت ، بنبرات صوتها الخشنة بعض الشى ، مما يميزها ويضفى عليها غرابة واثارة ، ووجدتها محدثة ليقة ، وعلى ثقاف ودراية ، ولكن عيبها الاساسى فى نظرى هو قوامها ، فلم تكن وسينة ولكنها كانت « مليئة » اكثر مما ينبغى ، ووعدت بأن تنقص منية ولكنها واعدنا على اللقاء بعد شهرين ، ، بعد ان تنقص

ورجلت أن ادارة أفلام عبد الوهاب فى محلات بيضـــافون بالموسكى لم تكن تتفق ومركز العمل المطلوب ، فالكتب مجــاور لمورة مياه تفوح روائحها الكريهة والمحلات نفسها تمير منظمة ، ومليئة بالاتربة ، وبعد مشقة بالغة اقنعت أولاد بيضـــــافون باستنجار مكتب في شارع الساحة بجوار عمر أفندى • وكانه الآجر الشهرى وهو غضرة جنيهات بما فيه النور والفراش • كانه كارثة بالنسبة لبيضافون • • لأنه قرش لا يظهر له ربح مباشر • • وعلى الرغم من شكواى المستمرة من أثاث المكتب الذي لا يتناسب مع عمل فني مثل و فيلم عبد الوهاب \* الا أنه كان الشيء الذي يفضل مكتب الموسكي •

وحضرت زوزو ماضى في هذا المكتب الجديد وكان عبد الوارث عسر في زيارتي ٠٠ ونظرت اليها طولا وعرضا ، ولم ألحظ تغييرا في وزنها ، فقلت لها :

\_ تخينة ٠٠

فردت محتجة :

\_ أنا مت من الجوع طول الشهرين دول يا أستاذ كريم · · فحكمت عبد الوارث عسر ، الذي شاهد الزائرة لآول مرة وأخذ يدير فيها بصره ثم قال :

ــ ولا تخينة ولا حاجة ٠٠ حلوة كله ٠

وضمحكت زوزو ماضى ضحكة النصر فرددت بانفعال :

ربما تكون و حلوة كده في الحياة ، لكن السينما لها مطالب لا تتفق مع مطالب الحياة وبهجتها ·

وقد أسندت لها دور و سهام ، أحت عبد الوهاب في الفيلم · المجبنى فيها جاذبيتها الفائقة للسينما ، وهي أهم ما أطلب • · والباقي يمكن تداركه · . والباقي يمكن تداركه · .

أما أبطال الرواية الرجال ، فكان في مقدمتهم \_ طبعـا \_ محمد عبد القدوس ورغم أنه حدثت له حادثة مؤلمة أذ وقع ذات ليلة من سلالم منزله بالعباسية ، وبقى في حالة أغماء حتى الصباح الا أنه استرد صحته ، وقام بدور شاكر بك ...

وقام عبد الوارث عسر بدور رضوان باشا والد عبد الوهاب في الفيلم ــ وقد ذكر عبد الوارث ــ كيف عاش صدر شــــــبابه اديبا ، يحسب للشعر شيطانا يرانقه ١٠٠ وكان المسرح عنده نوعا من الشعر له شيطان ، فلما وعى للسينما تغير الأمر ١٠٠ يقبول : « لم آكد أجلس الى الكاميرا جلستى الاولى في « دعوع العب » حتى نظرت حولى فلم أجد شيطانى ، الذي طار وخلفنى وحدى في ارض المستاعة وقيود الكاميرا والأضواء واسسقط في يدى ، وظننت الى فقت شعرى وموسيقاى ، ولكنى تنبهت على صوت المخرج يدعونى ويدكرني ويوحى الى ، فافقت وقد علمت أن المخرج في عالم السينما أنما هو شيطان من غاب شيطانه ، وهكذا عاد إلى شيطاني ملكا كريما » ،

واشترك في هذا الفيام أيضا أمين وهبة • في دور مجاهمه يك • وكان عليه وهو الظريف المرخ • أن يكون تقيلا • ومع ذلك أطلقوا عليه لقب التقيل الظريف •

وهؤلاء جميعا كانوا أعضاء فى جمعية أنصار التمثيل والسينما حتى المساعد ــ أجمد ضياء الدين ــ كان مخلصاً فى عمله \* متفانيا فيه • وكان يخشى عبد القدوس ومناقشاته • وكثرة تردده كانت ترجم الى خوفه من أن يرتكب أى خطأ •

وقام عيسى أحمد بدور الماكيير لأول مرة في حيساته تحت ارشادي ٠

وعلى مأثور العادة · كان الاتجاه الى اخراج الفيلم فى ستوديو الكبر بباريس ولكن طلعت حرب - وكان على صلة وثيقة بعبدالوهاب للبوافقة هو أن يكون الاسمستديو كامل المعدات عبد الوهاب للموافقة هو أن يكون الاسمستديو كامل المعدات وخصوصا ماكينات وأجهزة الصوت · وهو ما يعنيه كفنان موسيقى وكانت ماكينة التسجيل من نفس ماركة الماكية التى عملت لنا فى سستوديو توبيس بباريس ومهندس الصوت كان المحرى مصطفى والى · الذي ظل يقوم بهذا العمل فى برلين عشرين سسنة حتى استعام طلعت حرب · وهو الذي يسجل أغاني فيلم (وداد) لأم كلثوم ، وكان أول انتاج ستوديو مصر · وقد ارتاح عبد الوهاب للتجارب التي سمعها ، واستقر رأيي على تصوير « يحيا الحب » فى ستوديو مصر ·

وبدأ محمد جمال الدين رفعت يشترك معى في تصميمات الديكور و لينفذها مهندسو الاستوديو وعماله ولكن مالبئت التجربة الرحولت العمل الى جعيم كانت تحترق فيه أعصابي و وأهم ما أثار الدهشة والعجب هو التقديرات المالية التي كان يطالب بها الاستوديو لتنفيذ بعض الأعمال والتي تصل المبالغة فيها الى حد الجنون المطبق

مثلا لشباك به مربعات من خشب و البغدادلى ع طلبها المصور مورج بنوا \_ كى تسلط عليها أنوار فتلقى ظل هذه المربعات على الحائط ، ولم تكن هذه المربعات على واذا بالفاتورة تقسلم لى كى أوقع عليها ، والتكاليف لهذه العملية التافهة ٤٠ جنيها ، وحزب جنونى فلهبت الى احمد سالم ، وكان وقتها مدير الاستوديو وهو شاب \_ ابن ذوات تعلم فى كامبرج \_ ولا يعرف شيئا عن السينها ، ووجدت معه بعض زوار منهم نجيب الربيعانى وبديع خبرى ، وقصصت هنه القصة فى ثورة نجيب الربيعانى وبديع خبرى ، وقصصت هنه القمة قى ثورة غضب ، وبعد همادة عنيفة أمسك أحمد سالم القلم وخفض الفاتورة من عربه عنه على خبيها ت ،

وذهبت الى المختص بورشة النجارة في ثورة غضب ، فقلل :

#### ــ أعمل ايه • • الأوامر من أحمد بك سالم ء أن نضرب الثمن لغيلم عبد الوهاب في عشرة !!

وما أكثر ما هدمت ديكورات نفسنت بطريقة هزيلة • فيشلا أطلب اعداد أرضية من الرحام في صالة بنك تدور فيه بعض المناظر، فوضعوا دهانا يشبه الرحام • ولما جاء المثلون • كان الدهان يلتصق بأقدام المثلين • ويحدث أصواتا مزعجة مما اضطرني لشراء منات من أمتار مشمح أبيض لفرش الأرض • ولم يكن مثل هذا الطلب يحتاج الى أي مجهود في ستوديوهات فرنسا ، فان خبرتهم في خلط الأوان وأنواعها كانت تعد مثل هذه الأرضية ويمشى عليها المثلون في لمح البصر •

لم يكن بنك مصر يبخل على هذا العمل بالمال « ولكن الخبرة هي التي كانت تنقص العاملين فيه » · · و و بعد ذلك يقولون كريم عصبى ١٠٠ أنه يطلب المستحيل ١٠٠ ومد آلك الأشياء التي كانت تضيع أثناء العمل ١٠٠ يحضرون عشر تفاحات ، وضعها على مائدة أثناء التصوير ، وقبل التصوير تصبح التفاحات العشر اثنتين فقط ١٠ ويتوقف العمل ، لتدارك العدد المطلوب ، من القاهرة ، والتصوير في الهيم ١٠٠ حتى ستائر الحرير التي اعمت للتصوير ، أو الزهريات تختفي قبل اتمام المطلوب منها٠٠٠ ومكذا ١٠٠

أحضرت دولابا من الصاج الفاخر لأضح فيه الأشياء الثمينة التي تهمنى وكان دور ليلي مراد يقتضى أن تلبس فى أصبعها خاتما ثمينا من الماس ٢ قيراط وكان لابد من ماس طبيعى حتى يظهر بريقه فى التصوير وأحضرنا لها خاتما وبعد انتهاء العمل ، وضعته فى حقيبتها وفى اليوم التالى ، وجدت الدولاب الذى أضع فيه مثل هذه الأشياء مضروبا بالبلطة عدة مرات ، حتى فتح ، ولم يأخذوا منه شيئا ، اذ بدا أن القصود هو الحاتم ولكن صاحبته فوتت غرض السارق بأخذ خاتها معها ...

ولما شكوت لأحمد سالم من هذه الواقعة قال : الخمسه لله اللي إخاتم الخاتم الخاتم الخاتم عكم !!

واكتفى بهذا دون أن يحقق فى الأمر ولا يعير الدولاب ألذى تحطم أى اهتمام •

أما تصوير المشاهد التي لم يشترك عبد الوهاب فيها فقد رويت طرائف عنها • ولنبدأ بليلي مراد • •

كانت آنسة وديعة خجولة الى أبعد حد ٠٠ ضعيفة فى التمثيل الى أبعد حد أيضا ٠٠ ولعـل سبب ضعفها كان راجعـا الى خجلهـا المتناهى ٠٠ فقد كانت تخجل حين تضحك ٠٠ وتخجل حين تتكلم وكان الحوار يتضـمن كلاما ينتهى بضـحك ٠٠ فكانت تقول الكلام ثم تنفرج شفتاها عن ضحكة صامتة لا صوت لهـا فكنت المتعبن بفتاة من الكومبارس وأسجل صوت ضحكتها وأضعها على صورة الضحكة الصامتة ٠

ومع ذلك فقد كانت مطيعة ٠٠ وقد ضايقني أن لها ظروفا

خاصة كانت تسبب لها حزنا دائما كانت بادية الكابة ٢٠ كان يغمى عليها من أقل مجهود تبذله وكنت أندهش من هذا الضعف فكانت أختها الصغيرة ـ التي كانت ترافقها دائما \_ تقول لى انها لم تنق طعم الأكل من ذلائة أيام وأنها ترفض أن ترى منظر الطماطم على المائمة ٠٠ وطالما تساءلت عن السبب دون جدوى ٠٠

وأخيرا قررت اجبارها على تناول وجبة الغداء في الاستوديو أمامي يوميا ٠٠ وبذلك استعادت صحتها وحيويتها ٠٠

ان الممثلة لا تقدر أبدا المسئولية الملقاة على عاتقها · · ولا تقدر عواقب الغشل ·

## كانت ليلي تعتقد أني قاس عليها وكانت تتصور في كل ملحوظة أبديها لها ضربا من ضروب القسوة التي لا مبرر لها

فمثلا كل سيدة في الدنيا لها عيوب في جسمها • وهي دائما تبذل مجهودا • • لاخفاء العيب أو العيوب • أما لو تركت نفسها « على عيبها » فان ذلك يكون غير مستحب في الحياة • • فما بالك السينما التي تحسم الأحطاء • • والتي تتيج للملايين أن ترى هذه الأحطاء • •

كان عندها عيب ممكن اخفاؤه ولكنها أهملت اخفاء باصرار وعناد .

وكانت النتيجة انى صورت النظر ( بعيوبه ) ١٠٠ ومع يقينى من أن هذا النظر لابد من اعادته على وجه مرض ١٠٠ الا اننى طلبت تعميض وطبع هذا المنظر وضحيت بالوقت والمال لألقى عليها درسا لا اعتقد انها نسيته أو تنساه ١٠٠

وطلبت من الموجودين الانتقال الى صالة العرض لمساهدة بعض المناظر ١٠٠ وفعـلا عرضت بعـض المناظر ومن بينهـا منظرها الذي أصرت على موقفها فيه ١٠٠ ومرخت أصرت على موقفها فيه ١٠٠ ومرخت وقالت :

ا أستاد كريم ١٠ المنظر ده وحش قوى ١٠ أرجوك عبده ١٠ حا أسمح كلامك ١٠ مش حا أخالفك أبدا !!



عبد الزهاب وليلي مراد وتوفيق المردنل ومحمد عبد القدوس « وغناء عبد الوهاب لأول مرة اثناء عرضي « يحيا الحب » -



وظلت تستعطفني وتلح في الرجاء حتى استجبت لها وأعدت المنظر الذي قررت اعادته منذ البداية ·

مسكين المخرج ٠٠ انه مدرس في روضـة اطفال ٠٠ يعرف صالح اولاده الصفار ٠٠ولكنهم يغضبون حين ينهرهم ويمنعهم من ان يطلوا من النوافذ المتوحة حتى لا يسقطوا على الأرض ٠

أما عن زوزو ماضى فقد كانت تظن أن العمل فى السينما هو مجرد نزهة خلوية فى الحدائق الغناء ١٠ كانت تعتقد أن فى وسعها أن تقطف الورد دون أن تدمى يديها الصغيرتين أشواك الورد نفسها كانت تعطىء كثيرا ١٠ ولقد أبديت لها ملحوظات كثيرة ١٠ ومع ذلك كانت تعطىء باستمرار ١٠ وكنت أكرر ملحوظاتى ١٠ فكانت تثور ١٠ وحدت مرة أن اندفعت فى ثورتها وقالت بأعلى صوتها فى البلاتوه ١٠

.. أنا مشى مكملة الفيلم ٠٠ أنا مستعدة لدفع الغرامة على الجيزمة ٠

وتركت البلاتوه وصوتها ٠٠ وصراخها وهياجها في الذروة ، ذروة الفضب وأسرع محمد وفعت الى حجرتها وحاول تهدئتها ، ولم يتركها الاحين شرعت في ضربه ٠ وكانت لها وصيفة تلازمها باستمرار أفلحت في اقناعها ٠ وكانت زوزو على يبدو \_ تطبيعها وتستمع الى نصائحها ٠٠ وفهمت أنها هي المخطئة وان كل ما طلبته منها كان لصالحها هي وحدها ٠

وبعد حوالى نصف ساعة · ولم أكن توقفت عن اتمام المنظر لبقية المشلين · · حضرت الى واعتذرت وقبلتنى · · فأكبوت فيها اعتبرافها بالحطا وأفهمتها انى لم أغضب منها وأن مرجع ذلك ليس \_ تمس فى خلقها ــ وانما لانهيار أعصابها · ·

وقلت لها : الخالا احب ان اكون فى البلاتوه سكر وعسل ٠٠ وهزار ورقة ثم اسقط ويسقط معى كل المثلين ١٠ وانما احب أن نتجح جميما ٠٠ هلا الاعتبار الوحيد هو رائدي ٠٠

وفى أوربا يقول النقاد نجح المخرج وسقط المصور وسقط

الممثل الفسلاني ٠٠ اما في مصر فانهـم يقولون جميعا : التصوير ردىء، أو المثنل القلاني ضعيف ٠٠ اذن فالمخرج فاشل ٠

كان طبيعيا أن أستدعى « جورج بنوا » المصور الفرنسى و النه مصر في عام ١٩٣٧ لم تكن قد اعدت مصورا في مثل مكانة هذا الفنان الذي حضر مع زوجته الفاضلة مدام « هدلين » وسر جدا من ستوديو مصر وبنائه وحدائقه و ولكنه لم يسترح الى العمل • من أول نظرة ألقاما عليه • حاولت أن أجعل منه مدرسة تفيد المصورين وقد دعوتهم للحضور أثناء قيام المصور الفرنسي بالعمل ولكن أحدا منهم لم يحضر ، تمسكا بنوع من الكبرياء الزائقة وكان وحيد فريد مساعدا لبنوا • وقد عمل بكل اخلاص رغم صفر صنه و واستفاد منه أعظم الفوائد .

أيضا دعوت موظفة من باريس لعمل الونتاج • إذ لاحظت أن العمل في هذه الناحية باستوديو مصر تنقصه (لدقة والحبكة والثقة • كانت غرفة المونتاج التي يلصق فيها الفيلم مثلا من أمثلة القدارة • نا كنت ترى فيها وابور السبرتو وعليه وطاسة، ييض وبسطرمة • أى نار مشتملة في وسطر أفلام قابلة للحريق السريع • • وكانت • • الآنسة فيفي « ذوجة صلاح أبو سيف » تقول لى مطمئنة :

#### \_ متخافش ١٠ احتا واخدين بالنا وربنا يستر !!

وما آكثر ما اطلق فتيسات المونشاج المصريات على السيدة الهاريسية ـ وكان السيمها مدام بروتونيش ـ ( القنزوحة ، ٠٠٠ سخرية منها .

حدث مرة أنه بعد الانتهاء من تصوير منظر داخل معين في ديكور أنشىء له خصيصا ، وبعد مشاهدة المناظر التي صورت فاذا المم والكمد بملا نفسي لقمذارة الطبع والتحميض واذا فرحة المصور د جورج بنوا ، عند التقساط المسساطر تتحول الى دموع الأسي عند مشاهدتها على الشاشة ، وهو يردد كلمة د فظيع ، وأنا أواسيه قائلا له : هذه أول نسخة وسوف يتحسن الطبع ، و فيرد بأن أول نسخة هي الأحسن والانظف دائماً ، وتتكرر المتاعب - أيضا - عند تصوير المناظر الحارجية • فلم يكن ستوديو مصر يملك من المعدات غير اللوحات الفضية التي تسلط أضواء الشمس على وجه الممثل ، وعموما كنت أستعمله عام ١٩٢٨ ، أي قبل تسع سنوات • وإذا احتاج الأمر الى مولدات كهربائية أي قبل تسع سنوات • وإذا احتاج الأمر الى مولدات كهربائية وتحن نصور تحت صفح الهرم ، أغنية مطلعها : كال انتظاري لوحلي مواد ، وقد صورت المناظر البعيدة في ضوء النهار ، على أن تظهر مواد ، وقد صورت المناظر البعيدة في ضوء النهار ، على أن تظهر بضعة أحجار تشبه أحجار الهيم ، ثم تصور بالأنوار اللازمة ، ولكن التصوير في الهيم لا يعضى سهلا ، فو بطريقة د البلي باك ، ولكن التصوير في الهيم لا يعضى سهلا ، وأخذت في المناكر الانجليز ، في شراذم ، وقد غلب عليهم السكر ، وأخذت والم يغلج عليم السكر ، وأخذت والم يؤلج عم هؤلاء المعربين أي تفاهم واضطرت المجموعة لشرم ، ولم يفلح مع مؤلاء المعربين أي تفاهم واضطرت المجموعة لم يستطيعوا تصوير أكثر من منظرين في سفح الهرم المقيقي ،

وعندما انتهى العمل ، كنت أغلق الباب بالمنتاح على السيدة الفرنسية التي قدمت للمونتاج من باريس ، حتى لا يزعجها أحد، وقد أعدت غرفة أنيقة نظيفة ، • فلما انتهت مهمتها ، وعرض الفصل الأول كانت مفاجأة تشبه الصاعقة انقضت على رؤوس الجميع ، فقد ظهرت على الشاشة نقط بيضاء وسوداء ، ظلت تظهر وتختفى مثلها كمثل الديدان ، تلهو وتلعب فوق الشاشة ، • وكل ذلك من استعمال أحماض غير نظيفة ومياء غير مرشحة استعملت في غسيل الفيله ،

وكاد عب د الوهاب يجن • وهــو يســـالني في لهفة : ماذا نعمل ؟

ولم يكن هنأك حل غير حل واحد ، وهو تحميض وطبع الفيلم في معامل « اكلير » ووافق عبد الوهاب فورا ·

وامرع أحمد سالم يبلغ طلعت حرب انني أديد الاستمتاع برحلة الى فرنسا مع زوجتي ، بحجة غير صحيحة ، وهي أن معامل استوديو مصر غير صالحة • وحاول طلعت حرب أن يثنى عبد الوهاب عن السعر وقال انه سيدفع من جيبه الخاص كل ما يلزم لاصداح الممامل وعلى أن يتم العصل كله في مستوديو مصر • • وتظاهر عبد الوهاب بأنه سيحاول تنفيذ رغبته وفي وقت قصير كنت قد حملت علب الفيلم في حتيبتي سفر كبرتين واحدة لأفلام الصورة والثانية لأفلام الصوت • • وتركت ذوجتي لأنها كانت مريضة • ولم يسسمح لها الطبيب حتى بمفادرة السرير ، ووكلت العاية بها لابنتي ديانا •

لم أترك الحقيبتين تغيبان عن نظرى حملتهما معى الى غرفتى في السفينة مع أن فيهما مواد ملتهبة لا يصح ايداعها في الغرف ماتان الحقيبتان ، لا يمكن تقديرهما بآلاف الجنيهات ، ولا حتى بالملايين اذ أن القيمة المالية لا تساوى شيئا بجانب المجهود الذي بذل فيهما .

ولو أن الأفلام الحديثة التي لا تحترق كانت قد اخترعت في ذلك الوقت لوفرت على كثيرا من الهلع الذي صاحبني في الرحلة الى د مارسيليا ، وما أن وصياحا إلى هناك حتى وضعت المقينين مع غيرهما من متاع الركاب في عربة نقل الى محطة سكة الحديد حتى آخذ القطار المسافر الى باريس · ورفضت ترك الحقيبتين المبرهما في الحريث ، فقد أصررت على أن أركب سيارة النقل ، فوق المقائب وكل يد من يدى توسك بواحدة منها الم هذا بالإضافة الى التأمين ضد أي خطر خلال الرحلة الى العاصمة الفرنسية ·

وفى القطار كان لابد من ايداع الأفلام فى عربة البضاعة ٠٠ كنت أجلس فى الدرجة الأولى مع الياس والعليه وكلما دخن سيجارة تذكرت امكان حدوث حريق فى عربة البضاعة من مدخنة القطار و فكنت افتح الشباك ناظرا منه لاطمئن على أن حريقا لم يقع فى آخر القطار أو أوله • وأنقل لزميلي فى الرحلة هذه الهواجس \* لم تغمض عيناى ٠٠ ولا تركت صاحبى ينام ٠٠ حتى وصل بنا القطار الى محطة باريس • ومنها رأسا الى ستوديوهات الكلير • حيث سلمت الحقائب ثم بدأت البحث عن فندق وعن النوم بضع ساعات بعد ليل طويل ساهر عامر بالقلق •

وفى اليوم التالى صدمت عندما قال لى مدير المعمل ، انه كشف على الفيلم فوجد فيه عيوبا معملية ، وهو ينصح بالا يطبعوا منه أكثر من نسخة واحدة ، وبعد مجادلات استمرت ساعات وعد مدير المعمل بأن يعمل كل ما في طاقته لكى تكون النتيجة ٧٠ في المائة في درجة النظافة ٠٠ فقد كانوا يمرون بعادة تشبه الزجاج المخشن على الجرء اللامع من الفيلم ، لمنع ظهور بعض النقط ١٠٠ لا كلها ،

وعندما حضر عبد الوهاب، تم الاتفاق على اعادة بعض الأغانى بكومبارس من بنات باريس ولأن ليلى مراد لم تكن موجودة التقطت صور مكبرة لعبد الوهاب وحده .

ووقفت على اختراع جديد اسمه « ترنسبار » شيفاف أطلق عليه بعد ذلك في مصر بآك بروجكشن ومؤداه أن تعرض من الخلف . على شاشة كبيرة بحجم شاشة السينما العادية مناظر شسارع مثلا والناس تعلو ، وتذهب والسيارات مسرعة ١٠ الخ ١٠ ولأن . . الشاشة مصنوعة من الزجاج المخشن الشفاف ذي اللون الأبيض ، فأن المنظر الذي يعرض أمامها السيارة يوقفها رجل مثلا - يظهر في التصــويرُ ، وكأن حرّكة الشــارعُ طبيعية تماماً في حين أن يكونُ المنظر من الناحية الأخرى بنفس الأداء الذي يريده المخرج · وأردت ادخال هذا الأسلوب الجديد في فيلم « يحيا الحب » فاخترت اغنية « عندما يأتى المساء » - وكانت قد صورت في مصر وعبد الوهاب واقف يغنى في شرفة ، وخلفه منظر سيدات ورجال داخل الصالون. فكرت في أظهار المنظر وعبد الوهاب في شرفته ومن ورائه كوبري قصر النيل بأنواره وسياراته ٠٠ وكتبت للمصور الفوتوغرافي حسین بکر بان پرسل لهم منظر الکوبری ۱۸ × ۲۶ ۰۰ وَلَمْ ـَا وصلت الصورة بعد أسبوع عمل منها ستوديو اكلير ، ماكيت ، حجم چتر ونصف متر ، مضاء ٠٠ بفوانيس ، والنيل والسيارات الصيغيرة • تروح وتجيء • • ووقف عبيد الوهاب يغني وخيلفه الكوبرى ٠٠ وعند ما عرض الفيلم في القاهرة دهش له الفنيون أعظم دهشية أما المتفرج العادى ، فلم يدرك ما وراء هيده اللقطة من عناء ٠٠٠

واعیدت کذلك أغنیة « یا دنیا یا غسرامی » ، وقد اخترت ۳۰

#### \* \* \*

وقد حسب الياس وهو رجل مالى ، نفقات هذه الرحلة لأربعة أفراد ومصاريف تصوير المناظر المعادة وايجار الاستوديو ، وباقى العمليات ، فظهر له أنها أقل كثيرا مما لو كانت قد طبعت النسخ في مصر . اذ كانت تكاليف المتر من شريط الفيلم في ستوديو مصر خمسة قهوش بينما تكاليفه في باريس خمسة مليمات . .

ومن حقنًا أن تسمل عن السبب الذي حسا بطلعت حرب ، وهو الرجل العبقرى القاهر الى أن يستند لأحمد سنام ادارة ستوديو مصر • وهو عمل جديد ناشئ يحتاج الى خبرة كبيرة ٠٠

ان علاقة أحمد سالم بطلبت حرب نشات من أن الأول كان تد تعلم في كبردج وهو يجيد الانجليزية كأحد أبنائها وبلكنة الطبقة العالية التي تخرجها هذه الجامعة • وكان قد جاء بالطائرة من انجلترا إلى القاهرة وكان حدثا يومها • • وكان طلعت حرب في حاجة الى من يترجم له مع رجال الإعسال الانجليز الذين كثر حاحقة الى من يترجم له مع رجال الإعسال الانجليز الذين كثر معامل الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات بنك مصر الكبرى • على معامل الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات بنك مصر الكبرى • وعلى كرم طلعت حرب للاستعمار والاستعمارين فقد كان مضطوا الى التعامل معهم • حتى لا يوقفوا بنفوذهم على أجهزة الحكم كل مشروعاته •

وقد حدث مرة أن قدم وفد من شركة كوكس لصنع بكر الخياطة الى مصر لاقامة صناعتهم فيها \* واستمرت مداولاتهم مع طلعت حرب أياما \* وكان المترجم أحسب سالم وفي الجلسسة الأخيرة . \* في فندق شبرد \* انتهى كل شيء وأذا بكبير الوفد الإنجليزي يقول لطلعت حرب بالعربية \*

\_ مبروك يا باشا ··

فتغير وجه طلعت حرب ، وقال لأحمد سالم :

 انسا مع زملائنا كنا نتداول بالعربية بحرية • بحضور هؤلاء الناس ، لاعتقادنا أنهم لا يعرفون العربية واذا بهم يعرفونها• •
 انهم جواسيس •

ورفض,أن يضع توقيعه على الاتفاق ٠٠

اننا لا نرى الآن باسا من الاستعانة بخبراء أجاف ولكن وقتها ، كانت أزمة عدم الثقة بيننا وبين الاجانب راسخة ، بسبب الاستعمار واذا كان طلعت حرب قد استعان في العمل السينمائي بمعض الحبراء الأجانب لتقدمت صناعة السينما كثيرا ٠٠ ولكنه لم يرد أن يطلب هذه المعونة ١٠ لا في أضيق الحدود وعندما يكون مضطرا لها بسبب التعاقدات الخارجية على أنواع معينة من الآلات ٠

وكان يؤمل فى أحسد سالم أن يقوم بالجانب الادارى من العمل السينمائى . ويترك للفنيين الاشراف على المعدات ونواحى الانتاج الأحرى مع حزم فى الادارة ولكن شيئا من هذا لم يحدث ، ما أربك العمل فى الاستوديو \_ وهو بعد وليد .

عادت المجموعة التى سافرت الى باريس بفيلم حيد وكان بيع التذاكر مقدما مستمرا • وعرض الفيلم في 22 يثاير سئة ١٩٣٨ وظهرت بوادر النجاح ، ومما لفت نظر الجمهور • أن الفيلم كان كوميديا من النوع الراقى • ليس فيه كلمات جارحة • الى جانب جمال الأغاني وقوة الحوار •

وفى حفلة المساء • حضر كبار الشخصيات وكان عبد الوهاب يمشى خارج الألواج ويصعد ويهبط • يستمع الى أحاديث الناس وأنا معه وكثيرا ما يذهب الى غرفة الماكينات استعداد لأغنية قادمة وما ان كانت تدوى السينما بالتصفيق لأغنية • أو الضحك من منظر حتى كانت دموع الفرح تتساقط من عيوننا •

واحد فقط لم يعجبه الفيلم وهو والد ليلي مراد · فقد أخذ يضرب كِفًا على كف ويقول ان عبد الوهاب قضى على ليلي مثلما قضى على منيرة المهدية · · لكن مخاوف الأب لم تتحقق. · وإنها هي لهفته على نجاح إبنته · وكان من أهم الآراء التي أبداها النقاد عن هذا الفيلم · أن عبد الوهاب تحول فيه من النواح والبكاء ، الى النشيل الفكاهي الراقى · · وكذلك نبحت الراقى · · وكذلك نبحت ليل مراد سواء منفردة أو معه في أغنية « يا دى النعيم اللي انت فية يا قليم » · ·

وكتب أحمد كبار الصحفين والنقساد ينعى على عبد الوهاب الهبوط بهوسيقاه في أغنية « يا وابور قولل رابح على فين » ووصفها بأنها كلام فاوغ تآليفا ولحنا • واستعوض الله خيرا في رامي مؤلف الاغنية مـ وفي عبد الوهاب ملحنا •

#### \* \* \*

وصادف الفيلم نجاحا ساحقا في الأقاليم . . وكان عرضه في بنى سويف أعيادا بالنسبة لزوزو ماضى التي صادفت في بلدها وغيره تقديرا كبيرا من التجمهور .

قمنا بدعاية مبتكرة للفيلم .. منها عنسدما كنسا في باريس خطرت لى فكرة وهي أن نضع على ورق سميك مخصوص مسبع برائحة جميلة مكتوب عليه اسم الفيلم وبطليه وطبعنا منه أكثر من . . . . وفي أثناء العرض وزعنساها على جمهور الفوتي لوج فقط .. . وكان الاقبال عليها يفوق الوصف .. كان اسم الرائحة التي بها « ساعود » .. بمعنى أصح .. تقصد ساعود لمشساهدة بحا الحد .

وعندما انتهى العرض في سينما رويال عرض في دور أخرى الى أن عرض في سينما كوزمو أمام استوديو مصر الآن وكانت تتسسع لاكثر من ١٥٠٠ مقعد .

وفي احسد ايام العرض ٠٠ تم عرض الفيسلم بمسساحية عبد الوهاب لاول مرة في العالم كله ٠ كان يضاف الى ثمن التذكرة خمسة قروش في اليوم الذي يغنى فيه عبد الوهاب كان يفساجيء الجمهور باغنية من اغاني الفيلم ٠ في الليلة الأولى مثلا عنسنما جاء عرض اغنية « يا وابور قولل رايح على فين » توقفت آلة العرض واضيئت الاتوار وفتح الستار عليسه وسسط فرقته الموسيقية

كاملة ، كانت الأغنية ( ياوابور قوللى ) يستغرق عرضها في الفيلم ست دقائق وكان يفنيها على السرح في أكثر من سباعة لدرجة ان حفلة الماتينيه التي كانت تنتهى في التاسعة كانت تنتهى في الحادية عشرة ويبدأ السواريه الساعة ٣٠(١/ تقريبا ، ولم تستعمل هذه الطريقية بعيد ذلك في أي فيلم من افلام عبيد الوهاب ولا لأي مطرب آخر ،

ان السينما دائما محل حدر وريبة من سلطات الاحتسلال والتحكم في مصر . . وفي البسلاد المحتلة بصيفة عامة . . وعنسلما عرض الفيلم في لبنان به مثلا به حدف الرقيب اول اغاني الفيلم لان مطلعها « احب عيشة الحربة . . زي الطيور بين الاغصان » فما كان لسسلطات الاحتسلال الفرنسي في ذلك الوقت . ان تذكر الناس بالحربة من أي نوع ، حتى بالطيور بين الإغصان !!

بقية المذكوات فن الكتاب العتادم

### مذکرات محمد کریم

فهرس ص

۳ نظرة سريعة على المذكرات

۹ كلمة من القلب

۱۱ الطفولة والشباب

۹۱ (ينب ، ۱۰ الصامت

۱۳۰ (ينب ، ۱۰ الصامت

۱۳۰ ماجدولين ، أو « دموع العرب ، بدلا من « وداد » !

۲۰۲ سم « ماجدولين ، أو « دموع العرب ، بدلا من « وداد » !



صدر حتى الآن :

١ \_ لغتنا الجميلة

٢ \_ ممنوع من التداول

٣ ـ قصة الضميرالمصرى الحديث

عصر التليفزيون
 مدكرات محمد كريم

الكتاب القادم

الجزء الثانی من : مذكرات محمد كريم اعداد محمسود على

فاروق شوشة معمود عوض صلاح عبد الصبور عبد المنعم حسن محمسود على

### • الراسلات :

التحرير: ٢٦ شارع منصور بالقاهرة تليفون ۲۲۷۲۱ ــ ۳۲۵۰۲

الادارة: ١٣ شارع محمد عز العرب

( المبتديان سابقا ) - ص . ب ١٣٢٨

تليفون ه١٤١٤

الاعلانات: يتفق عليها مع ادارة المجلة

تليفون ١٤١٤٥



